المعاول والمعاوي

الحريث الحريث

على مولا دارالاداب

كولن وليين

للمزيد من زاد المعرفة وكتب الفكر العالمي

اضغط ( انقر ) على الرابط التالي

www.alexandra.ahlamontada.com

# منتدى مكتبة الإسكندرية

المعقول وَالترامَعِقول بنبالاسنبه لمدّيث



# كولئ ولسيكن

# المعقول وَالسَّلَامَعِقول المُعلَّول وَالسَّلَامَعِقول المُعلَّد المُعَدِّد المُعِدِّد المُعَدِّد المُعِمِّد المُعَدِّد المُعِمِّد المُعِمِّد المُعِمِّد المُعَدِّد المُعِمِّد المُعَدِّد المُعِمِّد المُعِمِّد المُعِمِّد المُعَمِّد المُعْمِي مِنْ المُعَمِّد المُعَمِي مِنْ المُعْمِي مِنْ المُعِمِّد المُعِمِّد المُعَمِّد المُعَمِّد

زمة أنيس ركي ميين

مَنشورات دارالآداب ـ بيروت

حقوق الطبعة العربية محفوظة لدار الآداب

## مِقرمت

حين خطرت ببالي فكرة هذا الكتاب كنت اتصور الهدف منه كا يلي : ان أبحث في ماهية الخيال وكيف يعمل . وقد حاولت ان احصل على بعض العون من كتاب سارتر (الخيال) ، الا انني وجدته محيّراً، وكان كل ما توصلت اليه منه ، خلال لغة سارتر التجريدية الخشنة ، هو أن الخيال يعني تكوين صورة عن شيء أو شخص ليس حاضراً بالفعل .

ويلوح إن هذا يعطي فكرة واضحة وبسيطة عن الخيال كعون للتجربة ، أو كعامل مساعد . لنضرب مثلا على ذلك : انني اعتبر مدير مدرستي رجلا وقوراً وقاراً هائلا ولا أستطيع ان اتجنب الخجل حين اتكلم معه ، وفي يوم من الأيام أراه راكضاً من حديقة أحد البيوت يطارده كلب ضخم ، وهو مجرد من وقاره . ومنذ ذلك الحين فصاعداً لم أعد أخشاه لأنني صرت أنظر اليه كائنا بشرياً مثلي . ومن الناحية الأخرى ، فقد لا يسعفني الحظ بان أراه في ذلك الموقف والكلب يطارده ، الا انني أستطيع بواسطة الخيال ان أخلق ذلك المشهد في ذهني . وليست النتيجة المتصورة بقوة النتيجة الفعلية للحادثة ، الا انها مع ذلك تساعدني على التقليل من خوفي منه . والحيال في هذه الحالة يهدف الى ان يكون نسخة ثانية من واقع محتمل .

ويمكننا أن ندعو هذا : التعريف الواقعي الاجتاعي للخيال ، وهو الشيء الذي يتصوره الموظف السوفييتي مثلا حين يقول : ان المهندس الجيد يستفيد

من خياله ، أو رجل الأعمال الامريكي اذا قال : ان الرجـــل الذي احتاج اليه ليقوم بهذا العمل يجب ان يمتاز بالحيوية والخيال . وهذه هي قابلية نافعة وعملية يكننا ان نعرف الهدف منها بالبساطة التي نعر ف بها الهدف من أية وسيلة نافعة أخرى . ولكن هذا التعريف لا يفيدنا عند الحديث عن خيال ادكار ألن بو أو فيودور دوستويفسكي .

يميل المرء الى الاعتقاد بأن الحيال لدى بعض رومانتيكي القرن التاسع عشر هو قطب توازن سيكولوجي الغرض منه هو الاحتفاظ بعقل الكاتب سليماً في عالم يفزعه . وهنا يلوح أن العلاقة بين الحيال والعالم الفعلي كثيرة التشعب . ولأجل السهولة يمكننا ان نسمى هذا النوع من الحيال تعويضياً .

الا انه قد يمترض معترض قائلا ان الخيال التعويضي هو حالة خاصة فقط من حالات الخيال الواقعي الاجتاعي . فيستخدم بطل ثربر ( والترميتي ) خياله ليعوضه عن نواقص حياته العملية . وقد يدعي الواقعي الاجتاعي بان ميتي انما يسيء التصرف بقابليته التخيلية . واذا وستعنا البحث في هذه النقطة سهل علينا ان نرى ان بو ودوستويفسكي يمكن بطريقة ما أن يُفسَسَّرا باعتبارها حالتين خاصتين من حالات اساءة التصرف هذه ، مع جذور معقدة .

وحين بحثت في الامر الى هذا الحد رأيت ان محاولتي ايجاد تعريف بسيط على كانت تتجنب عدداً من المسائل التي أجد نفسي مهتماً بها كل الاهتام فهي تتجنب التعقيدات كل التجنب ثم تفترض ان تلك التعقيدات غير موجودة .

وفي يوم من الأيام نظرت الى المشكلة في ضوء جديد. فقد تناولت كتاباً يضم قصصاً عن الاشباح من وضع مؤلف لم أكن قد قرأت له من قبل: ه.ب. لافكرافت ، فيضيت أقرأ في ذلك الكتاب. وكانت الاقصوصة الاولى ( في القبو ) تتحدث عن جناز كسول غير مقتدر لأنه يصنع اكفانا أقصر من أن تضم الميت الطويل، ولهذا فانه يقطع القدمين. ويحدث هذا في شناء صقيعي تكون الأرض فيه صلدة لا تسمح بالدفن، الأمر الذي يدعو الى خزن الاكفان في ظلة تقع عند حافة المقبرة. وفي أحد الأيام يحبس الجناز نفسه عرضاً في الظلة

اذ ينغلق الباب عليه ، فيضع الأكفان كفناً على كفن ليصل الى نافذة عالية ، ويكون الكفن العلوي هو كفن الميت مقطوع القدمين. وحين يخرج الجناز رأسه من النافذة ويكاد يبلغ منتصف جسمه في خروجه يشعر برسفيه 'يقبضان و أيعضان ، فيدفع بقدميه ويضرب بها ويفلح في الخلاص ، ولا يقول لنا لافكرافت الا في النهاية ان الجناز كان قد قطع قدمي الميت وذلك لكي يضفي على القصة شيئاً من متعة الافزاع .

كان لافكرافت بكل وضوح يحاول ان يعطي قراءه بعض الكوابيس. ولكنه لم يفلح في ذلك معي. ولاح لي انه لو كان كاتب آخر قد تناول هذه الفكرة - مثل بيترونيوس أو ابوليوس - لكانت القصة شديدة الامتاع. فها هو الفرق بين حالتي الذهنية وحالة لافكرافت ؟

وفي اليوم التالي قرأت المزيد من قصصه وبدأت أحدث زوجتي عن مشاكل الحيال التي أثارها لي ذلك الكتاب. فذكرت لي ان قصة ويلز (بشركالآلهة) فيها شيء من عدم الاحكام الذي وجدته لدى لافكرافت. وانتبهت الى استخدامها لكلمة (عدم الاحكام) التي تعني الهدف الذي أخطيء ولكن هل ان جميع انواع الحيال تهدف الى هدف واحد ؟ ان التعريف الواقعي الاجتاعي يخبرنا بأن لكل نوع من الخيال هدفا مختلفا ، ولكن الأنواع جميعها تتفق في تحرك مشترك نحو مجتمع مثالي. وبينا يعجبني ان أرى (مجتمعاً مثالياً) فانني لأ أشعر بأن تحقيقه سيكون نهاية التطور البشري ، بالمكس ، فانه قد بحمل البشر أحراراً في التركيز على المشاكل الحقيقية للتطور. وقد لاح ليذلك كامناً في مشكلة الخيال.

انني مهتم بالاهداف والقيم .وسواءاً دانت هذه المسألة عديمة المعنى أم لم تكن ا فانني لا أستطيع ان امنع نفسي من التساؤل عن الحياة البشرية والمجتمع: فمن أجل ماذا هما موجودان ؟ وكلما استخدم أحد كلمة (يجب) أجد نفسي راغبا في معرفة نظام القيم النهائية الذي يسند ذلك الوجوب .

وكلما وجدت كاتبا محيّراً - سواء لأنه يلوح قائلًا شيئًا مهما او لأنه يلوح

نوعاً ممتعاً مــن انواع الاحتيال - اجد نفسي عائداً الى مشكلة خياله. وقد حاولت في بحثي لكتتاب مختلفين اختلاف غراهام غرين وكازانتزاكس ، أو لافكرافت وألدوس هكسلي ، أو اندرييف ودورنمات ، أن اكتشف الخيط الذي يربط بينها . ولا يمكن هنا الا القاء عبارة واحدة خالية من الاسانيد وهي : ان الخيال لدى كل كاتب يملك خيالاً مركزاً يرتبط ارتباطاوثيقاً بمفهومه للقيم - أي بفكرته عن معنى وغاية الوجود البشري .

والهدف المثالي من مثل هذا البحث هو وضع مقاييس معينة للقيمة في الفن والأدب - مقاييس قد يكون لها مضمون أوسع من مضمون القيم المرتجلة التي يعطينا اياها (النقد الادبي) الذي يتبع الطراز السائد. فاذا كان في الوسع اكتشاف قوانين عامة معينة اثناء محاولة البحث في خصائص وعدم احكام مختلف التخيلات ، فان هذه المحاولة تكون جديرة بالجهد المبذول. وقد كان هذا هو الموقف الذي دفعني الى تأليف هذا الكتاب.

#### كولن ولسون

## المدخل

## الادب في ازمة

يتلقى معظم المؤلفين الذين نشرت مؤلفاتهم نصيبهم من المخطوطات بالبريد، وقد استلمت قبل بضعة شهور مخطوطتين جاءتا في وقت واحد تقريباً، أرسل الأولى مدرس من أصدقائي يعيش في الخارج، والأخرى مؤلف شاب كنت اعرفه منذ بضع سنوات في لندن . وكانت كل منها القصة الأولى التي يكتبها المؤلف . وحين نظرت فيها التفاقها في الفكرة والطريقة . فها تتناولان شبابا ناقين يعيشون في غرف حقرة في لندن ويتنقلون بين المقامي ويتورطون في علاقات جنسية عارضة ويحثون في الدين والسياسة بحثاً مشبعاً باللاجدوى خالياً من الحاسة .

وليس من المدهش حقاً أن ينتج شابل تصنين متشابهتين . اذ نجد في قصة (كروم يللو) ان ألدوس هكسلي يجمل معتمد سكوغان يصف عقدة قصة يؤلفها البطل كايلي :

د لم يكن بيرسي الصغير بارزاً... في الالعاب والحداد ذكياً على الدوام ، فهو يجتاز المدرسة والجامعة الاعتباديتين ثم يحل في لندن حيث يعيش بين الفنانين ، تحني ظهره الأفكار السوداوية وكأنه يحمل عبء العالم كله على كتفيه . ويؤلف قصة متألقة الروعة ، ثم يختفي في نهاية الكتاب ، في المستقبل اللامع . واحر دينس خجلاً، فقد وصف مستر سكوغان خطة قصته بدقة مفزعة .»

والواقع ان وصف سكوغان يناسب بصورة عامة اي عدد من القصص التي تم تأليفها خلال السنوات العشرين الاولى من هذا القرن ، اعتباراً من قصة جيمس جويس (صورة الفنان شاباً) الى قصة كومبتن ما كنزي (شارع الخطيئة) وقصة سكوت فتزجير الد (هذا الجانب من الجنة). ونجد ان الأبطال ينسجمون مع نمط واحد بل ان الكثيرين من ابطال قصص القرن التاسع هم نسخة حرفية من فرتر الشاب ، والكثيرين من أبطال القصص الروسية بعد تورجنيف هم ثوريون غامضون ومتحد ثون ثر ثارون ، وانني لأميل الى الاعتقاد بأن هذا لا يعني بالضرورة تقليداً . وأنت لو وضعت المؤلفين الشبان في أقفاص زجاجية ومنعتهم من قراءة اية قصة معاصرة فانهم سينتجون قصصاً متشابهة المقد والأبطال. وكل مؤلف يشرع في الكتابة بأمانة عن عصره يجد ان هنالك عدداً من المواقف التي يستطيع ان يعتمد عليها .

لقد كتب مؤلف احدى المخطوطتين اللتين ذكرتها قطعة في السخرية من اسلوب سارتر منذ بضع سنوات ، وفاز في مسابقة اجرتها احدى المجلات ، ولا أستطيع ان انقل شيئًا حرفيًا منها ولكنها كانت شيئًا مثل هذا :

« انني انظر الى جزمة كرة القدم القبيحة التي ارتديها والتي يحيط بها الطين كالكعكة ، وفجأة يصيبني شعور بالتفاهة . ترى ماذا اصنع هنا ؟ ولماذا اضع على جسمي هذه الملابس ؟ ولماذا ينفخ ذلك الرجل في صافرته . ويتخذ العشب صفة مرعبة كاللحم النيء . انهم يصرخون بي لكي أصد الكرة . ان قواعد اللعبة تحدد ضرورة ما ، والنصر بالنسبة لهم هو زخم له معناه تسبقه مقدمة موحلة . ألف تحية ! انهم يحتفظون بشعورهم بالقناعة الذاتية عبر الخضوع لعسف القواعد الموضوعة . ولكنني أضرب الكرة عامداً في اتجاه هدفي . »

ولكن الكتابة الساخرة لا تعتبر رفضاً، لانني اجد بعد ذلك ان بطل قصة صديقي نفسه يحملق في انعكاس صورته في بركة من الشاي فوق منضدة في إحدى المقاهي ، متأملا في شعوره بالسأم واللاهدفية .

ثم ان الموقف محاط بحلقة من المألوفية، اذ ان ذهني يعود الآن الي محاولاتي

الاولى في كتابة القصة ، الى البطل غير القانع الذي يصب لنفسه اقداح الشاي ويحاول أن يصد نيار ادراكه ببعض الميتافيزيقية . وتطفح مذكراتي في تلك الفترة بالكثير من الكلامعن مشكلة الشكل في القصة والاشارة الى تعليق اليوت على يوليسيس ، اذ يقول : ( ان — طريقة جويس — هي بكل بساطة طريقة ضبط وتنظيم واعطاء شكل ومغزى للمدى الواسع من اللاجدوى والفوضى اللتين هما التاريخ المعاصر ) . والقصة الاولى التي يؤلفها أي كاتب يتناول الكتابة تناولاً جاداً هي سرد شخصي ، وهي تقول في الواقع : هذا هو مسالكتابة تناولاً جاداً هي سرد شخصي ، وهي المي الثال الأعلى في هذا هو اراه ، هذه هي الطريقة التي أرى العالم بها . والواقع ان المثل الأعلى في هذا هو أن تبدأ بفهم شامل يقوم به القاص في اللحظة التي يضع فيها القلم على الصفحة الاولى ، الا انه ليس من المكن ان يوجد ( فهم شامل ) للفوضى ، ولهذا فعليه ان يشرع في البناء مستخدماً مئات الشظايا والانطباعات غير المتصلة ببعضها . ال ان العقدة تعني الاتجاه ، او الطريقة التي يتم بها ربط هسذه الانطباعات . وهكذا فلا يمكن ان تكون هنالك عقدة ، وانما يكون هنالك وصف غير اختياري للحياة اليومية التي يعيشها فرد منعزل .

ويصف و.ب. يبتس جوهر هذه القضية في أبياته التالية : « سبح السلك الشكسبيرى في البحر ، بعيداً عن الأرض، وسبح السمك الرومانتيكي في شباك آتية الى الأرض ، فها هي هذه الأسماك التي تنطرح لاهثة على الشاطيء ؟ »

كان الخيال الشكسبيري غــــير ذاتي ، غير شخصي . وقد سرد شكسبير القصص كما كان يفعل ذلك هوميروس والمغنــون الجوالة . وقد لاحظ عدد كبير من النقاد انه ليس من الممكن استنتاج الكثير عن حياة شكسبير من مسرحياته .

اما الرومانتيكيون فقد شعروا بالحاجة الى الكلام عن انفسهم . وكان وردزويرث على أسوئه حين يروي قصة ، وعلى أفضله حين يكتب مقاطــــع فلسفية وشخصية .وقد كان الشاعر الرومانتيكي عادة يتصور نفسه معلماً للمجتمع

فقد اخترع غوته (قصة التربية) واما فيلدنك وسويفت فقد غلف انقدهما الاجتاعي بالسكتر، ولكن زولاو إبسن كانا يستمتعان بالفضائح التي كانا يثير انها. وقد اعلن زولا ان الناس (يجب) ان يحبوا القصص التي تتحدث عن الاحوال الاجتاعية. ومع تدهور الكنيسة راح المؤلفون يتنافسون للظفر بالمنبر. وكانوا يعتبرون انفسهم ايضاً علماء ومؤرخين اجتاعيين وقساوسة. فكان بلزاك (مؤرخ) عصره ، وكانت قصص زولا تدافع عن نظرية الوراثة ، واما فلوبير فكان يقول ان الفن هو نوع من انواع الخلاص الديني .

ومن ذلك التطور في القرن التاسع عشر يتوقع المرء ان يحاول الفنان الادّعاء بعد ذلك بالسلطة السياسية واعتبار نفسه الفيلسوف – الملك . الا انه ما ان بدأ القرن العشرون حتى اختفى الفنان المكرّس ( وكان برناردشو استثناء ، رغم انه لم يعتبره أحد جاداً فياكان يقول على أي حسال ) . وانتشر عبء التفكير والحفاظ على المجتمع من الكنيسة الى عدد كبير من الاشخاص ، اللّا ان كتاباً مثل ابسن وتولستوي حاولوا ان يكونوا كل شيء .

واستمرت مدرسة واحدة في الازدهار - حزب الكهنة الذي يرجع في أصله الى فلوبير ، وكانت هذه المدرسة هي التي انتجت اهم تقاليد القرن العشرين الأدبية . وكانت عقيدتها هي (الفن للفن) - اي للمتعة التي يهبها الفن: أو لامتاع الناس . ولكن هذه العقيدة لم تكن لتتصل في شيء بفكرة (السمك الشكسبيرية) لان الفنان المطلق الجديد لم يكن غير كاهن . ويقول جويس في (صورة الفنان شاباً) إن الفنان يجب الا يتلك آراء ، ولا شك ان (يوليسيس) هي عرض لهذا المبدأ . ولكن هذا هو من الناحية السطحية وحسب ، لان الكاتب انما يقول باستمرار : بهذا الشكل أرى الواقع وطريقتي هذه تسمو على كل الطرق الاخرى في النظر الى الواقع . ونجد هذا بوضوح في (فصول الشمس) كل الطرق الاخرى في النظر الى الواقع . ونجد هذا بوضوح في (فصول الشمس) حيث نرى فتاة ايرلندية عاطفية تجلس على الساحل وتحلم (بالرجل الأسمر الفاتن) الذي يراقبها ، ويبدأ الفصل بلغة الاقصوصة العاطفية ، التي كانت تشيع في عام ١٩٥٠ ، وتحلم كيرثي بالحب وحف لات الزواج وبتساميها الشديد ، ثم

تنتقل الى الغريب الأسمر الفاتن الذي هو ليوبولد بلوم ، وتصبح اللفة عادية واقعية ، وندرك ان شعور بلوم نحو كيرثي هو شهواني محض . وينتهي الفصل بمشهد من الاشباع الجنسي الذاتي منعه الرقيب حين كان ينشر في احدى المجلات تباعاً .

ويتضح موقف جويس اكثر في مكان آخر من الفصل حيث نجد مشهداً يمثل غرفة انتظار في مستشفى ، ونرى امرأة تعمل في ردهة مجاورة ، ويبدأ المشهد بالسخرية من اسلوب التاريخ الانكلوسكسوني ، ثم يسخر من اسلوب مالوري وبيبيس والسيدة رادكليف ودكنز والصحافة الحديثة . وقد ذكر احد النقاد ان جويس يلوح وكأنه يريد ان يقول : (أترون كيف كان اولئك الكتاب القدامى سيصفون مثل هذا المشهد ، بان يقيموا حاجزاً من الكلمات والتقاليد المألوفة بين القاريء والموضوع . والآن قارنوا ذلك بطريقتي ! ).

إن الذي تغير هو ( مفهوم الفن ) كله . ولن يكون مجدياً ان نتساءل : عمر العبر ) هوميروس . انه يروي قصة وحسب . وهو حين يروي القصة قد يعبر عن بعض الصفات البشرية — كالشجاعة والشر الخ . ولكن محتوى هوميروس هو القصة اولاً وآخراً . واما جويس فانه يعبر عن رؤياه هو للواقع ، ولا يمكن لهوميروس ان يقول شيئاً مثل هذا الذي يقوله جويس : (لا اتوقع من القاريء أي شيء ما عدا انه يجب ان يكرس حياته لدراسة مؤلفاتي ) .

ولكن الرؤيا هي شيء آني ، ويعتمد العمل الأدبي على القصة – أو على شكل ما . وهكذا فان ( مشكلة الشكل ) تبدأ باقلاق الكاتب ، وحين يجد ( شكلا ) فان هذا الشكل يكون كالخيط الذي يستطيع ان ينسج حوله حوادثه . وشكل قصة كقصة توماس مان ( الجبل السحري ) ليس مها ، وقصة هانز كاستورب في المصحة العقلية ليست قصة اطلاقا ، وانما هي سلسلة من المناقشات العقلية وملاحظات عن الشخصيات يربطها ببعضها وجدود البطل الشاب . وتخرج شخصيات هيرمان هيسه الى الطريق وتخضع لسلسلة من التجارب ( المربية ) . وابسط خيط يربط بين جميع هذه الامور هو في الرواية

الذاتية ، وقد فضل هذه الطريقة كل من جويس وبروست ولورنس.

ويمكننا ان نشير الى المشكلة بوضوح . فالقصة هي شكل غير شخصي يطوره أشخاص يريدون امتاع الآخرين وللكاتب في القرن العشرين وجهة نظر شخصية جداً يريد ان يعبر عنها ، ويكمن الصراع في التوفيق بينها . وهنالك كتاب لا يتصفون بجرفة القاص الحقيقية – مثل اندريه جيد والدوس هكسلي يتغلبون على المشكلة بادخال اقسام من مذكراتهم في قصصهم . وهذا هو توفيق ضميف . والفكرة هي ان يتم اغراء القاريء ليدرس افكارهم وذلك عبر ولعه بالقصة ، ولكن القراء الأذكياء يتخطون المذكرات ويستمرون في قراءة القصة .

ومكننا ان نقول ان بعض القاصن الحديثين محاولون الظفر بشكل شخصي مركتز للواقع ، والقاء تعلمق شخصي على الوجود ، بطريقة قريبة جـــداً من الموسيقى – واعني الموسيقى الخصوصية وليس التركيب السمفونى . ان رباعيات بىتهوفن وبارتوك وبلوخ وشونبرغ هي تعلىقات (شخصىة)و محاولات للتلخيص. وليس من الصعب على الموسيقار ، وحتى الشاعر ، ان يبين شيئًا شخصيًا تمامًا ونجد ان رباعمات الموت ومدائح ريلكه هي (خلاصات ) ايضاً » . ولكن مثل هذا البيان يمل بطبيعته إلى أن يكون ثابتاً ، والمهم هو المحتوى الداخلي للتجربة . ونجد هذا في معظم أوصاف ( التجربة الصوفية ) اذ يوصف المكان الذي تحدث التجربة فيه في بضعة سطور بينا يستغرق التعبير عــن التجربة ومعناها عدة صفحات . ولس من باب الصدف أن ترتبط نظرية جويس الفن بفكرته عن (الكواشف) – اللحظات التي برى الفنان إنها ترمز إلى مدى كامل من التحربة . والكواشف هي لمحات مفاجئة وهي ( الهام عــن مادية الشيء ) ؛ واللحظة التي تلوح فيها ( روح أشد الأشياء عادية؛ ساطعة خلاَّبة). وقد تحدث مثل هذه اللحظة لخادمة تودع حبيبها عند الباب وقت الغروب. ويصف ستمفن ديدالوس لحظة مماثلة في فصل ايلوس من يوليسيس - السيدتان العجوزان تنصقان نوى الاجاص وتلقبان به من أعلى نصب نلسون . ويشتمل هذا الفصل ايضاً على مثال آخر على اعتقاد جويس ( برؤياه للواقع ) . فبعد ان كان ( الجيل الأسبق ) من الايرلنديين قد رووا القصص التي توضح فكرتهم عن الجانب النبيل أو الخلاب من الشخصية الايرلندية ، يروي ستيفن قصته الواقعية بدقة والتي لا تتعلق بسير السرد العام ، عن السيدتين العجوزين . ويتضح لنا تماماً نقد جويس ( للواقعيات الزائفة ) .

وهكذا فان القاص الحديث يريد أن (يقول شيئاً) اكثر بما يريد ان يقص قصة ، ولا تكون النتيجة مفهومة أو معبرة دائماً . ويمكننا ان نجيد أسوأ النتائج في المجلات الأدبيه للسنوات الثلاثين الأخيرة : في قطع (النثر التجريبي) التي تظهر بوضوح ان الكاتب كان يريد ان (يقول شيئاً) بشكل قصة ، الا انه لم تكن لديه رغبة في التوفيق بين هذا وذاك بأن يسرد قصة حقاً . (بل انه يكون عادة غير واثق مما يريد أن يقوله فعلا) . وما تزال (القصة ) عيدر الكاتب الرئيسي للتعبير عن آرائه في الحياة . ويشعر كتاب كثيرون فطريا بالحاجة الى انتاج (عمل ضخم ) يهبهم المجال ليعبروا عن أشد الظلال حساسية في مفهومهم للواقع . ولكن المشكلة ما تزال هي هي : بأي شكل ؟

كان جويس وبروست نوعاً ما مثالين مضلاين . فهما يحظيان بعدد كبير من القراء (أو على الأقل اولئك الذين يذكرون مقاطعها المهمة ) لأنهما يتمتعان بشهرة واسعة . وقد تخطيا المفهوم الشائع والقائل بان الرواية يجب ان تروي قصة بطريقة ممتعة . وقد أسمن بروست قصة ذات مائة صفحة بألفي صفحة من المقالات والتعليقات وسمتى الناتج : قصة — رغم انه لا ( يحدث ) فيها الا اقل ممايحدث في قصة اندريه جيد ذات الصفحات الخسين ( ثيسيوس ) . ورجما أمكننا القول ايضاً إن جيد يقول في همذه الصفحات الخسين اكثر بكثير مما يقوله بروست في الألفي صفحة . الا انه بالرغم من كون بروست وجويس يقوله بروست في الألفي صفحة . الا انه بالرغم من كون بروست وجويس لتها المناعات أمل للكتاب الحديثين الذين يكافحون في سبيل قول شيء والذين لا يريدون ان يرووا قصة ، فانه من السخف الادعاء بأنهما قد أسسا شكلاً جديداً يسمى ( القصة التجربية ) . ومهما تكن المكافئات التي حصلا عليها فان

( يوليسيس ) وبروست قابلان للقراءة تماماً كما ان دليل التلفون قابـــل للقراءة أيضاً . فليسا بشكل جديد للأدب وانما هما استثناء محظوظ للقاعدة القائلة بان الرواية يجب ان تروي قصة تكون ممتعة للقاريء العام . وهما 'يقرآن بصورة واسعة بسبب شهرتهما وليس بسبب حلولهما ( النـــاجحة ) لمشكلة ( الرواية التحريسة ) .

ولست أقول هذا لكي أقلل من أهمية الكاتبين العظيمين، وانما لكي أبدد وهما شائماً. فحين يفتح القاريء الاعتيادي كتاباً من تأليف صاموئيل بيكت أو ألن روب غربيه فانه يوا به بالحيرة عادة ، وهو غالباً ما يفسر حيرته بقوله شيء مثل هذا : ( لقد حدثت تغيرات كبيرة في أدب القرن العشرين ، وقائل هذه التغيرات تلك التي حصلت في النظرة العلمية بسبب ظهور نظرية النسبية والكم ، وان عدم فهمي لهذه الروايات يشبه عدم فهم فيزيائي القرن التاسع عشر لمؤلفات ديراك ). ولكن الواقع هو ان آينشتاين و ديراك احدثا ثورة فعلية في العلم ، في حين ان جويس وبروست يظلان استثنائين فلم يقدما مبرراً بعد للرواية التجريبية .

ولا يستطيع أحد أن يزعم ان مئات ( الأسماك التي تنطرح لاهئة على الشاطيء ) تمثل حالة مرضية في الأدب . بل ان النقاد تنبأوا بنهاية الرواية طية السنوات الثلاثين الأخيرة . غير ان الرواية لم تمت ، تماماً كما ان الفلسفة لم تمت مع المشاكل العديدة التي ظلت بلاحل في القرن التاسع عشر : لقد عادت الى الوراء أو راحت تعالج مشاكل أبسط . وان الفلسفة العملية في القرن العشرين ( وأنا هنا أعني المجال الواسع من أنواع هذه الفلسفة بين أمثال ج.ي. مور وجماعة فيينا ) اعلنت ان الفلسفة يجب الا 'تعنى بمشكلة الوضعية البشرية ، وهكذا فقد اتاحت للفلاسفة ان يتنفسوا من جديد . وبنفس الطريقة حصلت الرواية الانكليزية على حيوية جديدة بعد عام ١٩٥٠ بأن أصبحت وسيلة الملاحظة الاجتاعية والتعليق الاجتاعي . ولكن هذه الحالة هي أيضاً غير مرضية . ان ( الجادين ) وكذلك مدرسة جويس من الروائيين ما يزالون

يصرون على (قول) شيء ، وعلى ايجاد طريقة في الكتابة تستطيع في النهاية ان تنطق بالحقيقة كاملة عن الوضعية البشرية . (وأنا هنا افكر ، مثلا ، في ناتالي ساروت وروب غربيه وبيكت ) . ويقل عدد قراء هؤلاء بانتظام بينا نجد ان الواقعيين الاجتاعيين وامثالهم يفلحون في انتاج المؤلفات الجيدة مسن الدرجة الثانية .

والمشكلة هي في كيفية ايجاد طريقة لانتاج (عمل جاد) لا يعرق فاشلا في مشاكله ذاتها . وقد اظهرت الفلسفة والأدب ذلك الميل سيء الطالع لمتابعة خط التفكير حتى ينتهي بها الأمر الى الزقاق المسدود . ويمكننا ان نسمي ذلك عادة القرن التاسع عشر لأن فكر القرن التاسع عشر يتصف بذلك تماماً . ان شوبنها ورينطلق لتحليل الحالة البشرية وينتهي بان يعلن ان البشر يجب ان يتعلموا رفض الحياة وعذابها المحتوم . ولأندرييف قصة عن عودة لازاروس من الموت ، اذ واجه لازاروس ( الواقع ) وكل ما يستطيع ان يفعله الآن هو أن يحملق بكآبة في الفراغ ويتوقع ان يموت ثانية . واما ايثان براند بطل هوثورن فانه ينطلق لاكتشاف ( الخطيئة التي لا تغتفر ) — معرفة الخير والشر ، وينتهي به الأمر الى اكتشافها ( في قلبه ) فينتحر . بل ان فاوست بطل غوته يعلن انه بعد سنوات من البحث عن الحقيقة وصل الى الاستنتاج القائل بأننا ( لا نستطيع ان نعرف شيئاً ) .

وهنالك ميل الى الاعتقاد بأنه اذا تابع المرء الحقيقة اكثر بما يجب فانه يندم على ذلك ، ولكننا يجب ان نتفحص التشاؤم الادبي بشيء من السخرية ، واذا كان شوبنهاور واندرييف أمينين وفيين لاستنتاجاتها لكان عليها ان ينتحرا . والواقع انهما استمتما مجياة مريحة . وقد قسال أرتسيباشيف ان الاستجابة المنطقية الوحيدة للامعنى الحياة هي في الانتحار . الا انه مع كونه قد واجه تفاهة الحياة ، أظهر روحاً متهورة نحو الثورة الروسية وقضى سنواته الاخيرة في المنفى وألف كتباً حافلة بالضيق ، عن حكام روسيا الجدد .

ويمكننا ان نشك ان التشاؤمية الأدبية هي عادة تعبير عن الكسل العقلي .

فمن الممكن ان تستخدم غطاء سهلا لآية لحظة من لحظات التفكير الانحللي . وهي تشبه الموت المفتعل في نهاية المسرحيات التراجيدية في انها تعطي انطباعاً بالاستنتاجية النهائية . وهي كالايجابية في حفاظها على عذريتها بالامتناع عن نطاق تناول أي شيء يخرج عن نطاقها ، ونحن نجد اننا اذا بحثنا فيها ضمن نطاق منطقها فانه يكون من الصعب مناقشتها وتكذيبها .

والاسس الأدبية للتأليف التجربي متشابهة تشابها وثيقامع أسس التشاؤمية . فالتشاؤمية تتخلى عن اهمية الجهد البشري . والتجريبية المتطرفة التي نجدها في (يقظة فينيغان) وفي (مقاطع) باوند الشعرية تتخلى عن أهمية الزمان والمكان وعن كل ما يفهمه الناس من كلة (المعنى) — المعنى الذي يحده القاريء مثلا في احدى مسرحيات برناردشو . وهنالك عدد من النقاد بمن ما يؤالون خانفين من التحدث عن (يقظة فينيغان) وعن (المقاطع) شكا منهم بان الصعوبه السطحية الكامنة فيها تخفي هيكلا هيغليا جباراً ، ورسالة معقدة لن تظهر الا بعد سنوات من الدراسة والبحث فيهما. ولكن الاسس التي ينطلق منها جويس وباوند تتعارض مع مثل هدذا المعنى . وان (يقظة فينيغان) و (المقاطع) تنهضان على اساس ان الأدب يجب ان يكون مثل الموسيقى . (ويشبته باوند — المقاطع — بموسيقى باخ) . وحين يقرأهما القاريء فانه يتذكر محاولات سكريابين (لتوسيع) الموسيقى و (ارغنه الملوتن) الذي قد يصاحب الموسيقى بألوان متغيرة تنمكس على شاشة . وقد يشك المرء في ان باوند وجويس كانا يهدفان الى ايجاد شكل جديد من اشكال الفن يستخدم الموسيقى والرسم نوعا ما للتعبير عن معانيهما .

ومن السهل فهم الحالة الذهنية لدى فنانين مثل جويس وباوند وسكريابين. فحين نظروا الى الوراء ، الى القرن التاسع عشر ، رأوا سلسلة من الكيانات الهائلة التي تم التخلي عنها جميعاً ، أو التي هوجمت ونبذت بعسد ذلك . وان الكوميديا البشرية لبلزاك وخاتم فاغنر وحلقة روغون ماكارت لزولا و (نظام) هيفل وطوبائية ماركس للعمال – هذه جميعاً لاحت للناظر اليها فيها بعد اعمال

بجنون مصاب بجنون العظمة . وهكذا فكان يجب التخلي عن (الفنان المخلّص) وقد رمز اليوت الى ذلك التخلي بالتزامه بالفنان البورجوازي – القبعة العالية والسروال المخطط . وكان يجب اختيار طائفة جديدة من القادة الادباء ، وبدلاً من ابسن وهكسلي ظهر الآن بودلير وفلوبير ولافورك ، وبدلاً من الانسانية والتفاؤلية كان الاساس الجديد هو في نظرية السيطرة الجماعية والمأساة .

أدى كل هذا الى زقاق اليوم المسدود حيث تلوح الفلسفة والأدب الآن في أزمة . فالأدب الذي لا يتصل بتقاليده لا يستطيع ان يحقق اي تقدم هام ، وانه لمرتبط بالماضي ارتباط العسلم والرياضيات بماضيهما . ولكن أدب القرن العشرين كان حتى الآن سلسلة من الرفض – حتى رفض جيل البيتنك والشبان الغاضبين لجويس والموت .

وانني باعتباري امارس الكتابة اجد نفسي مهتماً باكتشاف كيفية جعل الأدب يستعيد هدفيته وتدفقه ، ولهذا السبب أعتقد أنه من المفيد الاهتمام بنقد وتحليل أمثلة الفشل الأدبي والفلسفي خلال المائة سنة الماضية . ولا داعي هنالك لقبول الاستنتاجات المتشائة حتى يقتنع المرء بأنها حتمية . وهنالك حالات نجد فيها أن تناولاً مختلفاً اختلافاً يسيراً لموضوع من يأتي باستنتاجات مختلفة كل الاختلاف . ويتضح لي هذا خاصة حين أقرأ مؤلفات الجيل الذي نشأ خلال الحرب العالمية الأولى ، ذلك لأن مؤلفات ريتشارد ريز في النقد مشلا تحتوي على رؤيا واضحة عن وضعيتنا اليوم وتعتمد على معرفة عميقة بالتاريخ الحضاري الاوروبي . فهدو يفهم ان الفن العظيم يمكن ان يزدهر فقط حيث يوجد تقليد ديني أو حضاري قوي ، ويستطيع ان يفهم ايضاً كيف ان ظهور المشك العلمي زعزع الدين ولم يترك في مكانه شيئاً آخر . والقوى التي تطلقها معارفنا تدفعنا دفعاً الى الافلاس الروحي وتدمر كل احتمال في العودة الى اي تقلد مثمر .

ويمكنني ان اقرأ مؤلفات ريز ببعض التعاطف لأن لديه مفهوما عميقاً عن ماهية الدين ( وهذا شيء يندر ان يوجد بين النقاد الانسانيين ) ، وكذلك عن

استحالة التوصل الى اي انتماش ديني للانسان الحديث . ومع ان تعليله يلوح لي دقيقاً وصحيحاً تماماً ، الا انني لا أستطيع ان اجد في نفسي قبولاً كقبوله لمبدأ نضوبنا الحضاري . بل انه ليلوح وكأن قوى التاريخ كانت تعد العددة للتخلى عن الحضارة الغربية ونبذها ، طالما ان الانسان الغربي قد فشل في الظفر بالسيطرة المدركة على مصيره السياسي تلك السيطرة التي قسد تجمل المزيد من التقدم أمراً بمكناً . ولكن هل يمكن ان يكون هنالك وقت لا يكون فعه من المفيد اطلاقاً أن يحاول المرء الظفر بمزيد من السيطرة الواعية ؟ صحيح انتا نعرف عن علم النفس والتاريخ اكثر بما يكانت تعرفه اية مدنية سابقة ، الا ان ما نعرفه ما يزال محدوداً تافها ، وهو أقل بألف مرة بما كان رجـــل الكنيسة في القرون الوسطي يدعي بمعرفته عن الانسان والكون . وقد جردت الطريقة العلمية رجل الكنيسة مـن ادعائه بعلمه دون ان تأتي بمعرفة في محل تلك المعرفة . والماركسية هي وحدها التي تدعي بأنها تحل محلُّ رؤيا الآنسان القديمة التي قامت بتدميرها ، وبأنها تأتى في محلها بمعرفة جديدة ، وهناك دلائل في روسياً على أن ادعاءاتها اصبحت أقل عقائدية . ومعظم النظريات الاخرى لا تدعى بانها تحاول ان تحل محل اللاهوت وانما تقر جمعها وبكل تواضع بان غرضها هو عملى ومحدود. فعلم الحياة الدارويني وعلم النفس الفرويدي قد يلوحان مناقضين للدين ، الا أنهما لا يحاولان الحصول على منزلة الأديان .

ويمكننا ان نوضح هذا الموقف باستخدام التشبيه . فقد كانت خريطه الكون لا تحتوي على أية ارض مجهولة بالنسبة لكنيسة القرون الوسطى ، اذ كانت الكنيسة تدعي بمرفتها بجميع المسائل المتعلقة بالمصير البشري والرحمة الالهية وعلم النفس البشري والفلسفة والفلك وعلم الحياة . وكان العلماء العظام يساندون الكنيسة ، بل ان ديكارت نفسه حاول ان يفعل ما في وسعة ايضا بإظهار ان العلم يتفق مع الكنيسة على خطة مقدسة . ( ولكن الكنيسة منعت كتابه . ) الا انه حين كثرت المتناقضات بين العلم واللاهوت اعلن العلماء ان خريطة العالم التي كانت الكنيسة تؤمن بها لم تكن صحيحة وانها يجب ان تنبذ

تماماً وحل محلها فراغ هائل أشر عليه بعبارة (منطقة مجهولة) وانطلق العلماء يملُّون في هذه الخريطة أية منطقة صغيرة يتأكدون من وجودها وطمأنوا محاوف اتباعهم بالتمسير القائل بأن الطريقة العلمية ستغطى الكون كله في الوقت المناسب ، تماماً كما كانت تفعل الخريطة القديمة . وان الخريطة الجديدة ، بالاضافة الى ذلك كله ، مضبوطة ودقيقة دقة مطلقة .

الا ان العلماء ، لسنوات خلت ، تخلوا عن قول مثل هذه الأمور القاطعة وادعاء مثل هذه الدقة ، بل ان بعضهم مثل جينز وادنكتن ، أقروا بحاجتهم الى الدين لاستكمال فكرتهم عن خريطة العالم ، وأعلنت مدرسة فلسفية اخرى ، يعتبر برتراند رسل من ممثليها ، انها لا تعرف كيف تكمل الخريطة ولكنها تفضل قلق الشك على التخمين والادعاء اللذين يولدهما الخيال . وهكذا ، وبعد مائة سنة من الشكوكية ، فان الخريطة ما تزال تسمى ( المنطقة المجهولة ) . الا انه لسوء الحظ لا يستطيع معظم الفنانين والمفكرين الخلاقين ان يعيشوا في راحة مع نفي برتراند رسل الصوفي لأية معرفة تخرج عن نطاق العالم المادي ، وقد كان ريزعلى حق حين قال اننا اما ان نكل الخريطة أو نقع فريسة ضعف الخلاقية عندنا .

ويتيح لي هذا ان أعرق سبب تفاؤليتي . فانني أعرق وجهة نظري بأنها (دينية) فقط بمنى ، انني ، كالآخرين ، افضل وجود أقل ما يمكن مسن ( المنطقة المجهولة ) . وان اختلافي مع سيكولوجية فرويد والايجابية المنطقية لا يوجه ضد مظاهرهما الايجابية ( أي ضد طرقهما في الاكتشاف والبحث ) ، وانا هو تضايق من الايجابي الذي يعلن بثقة انسه لا يكترث اذا لم تستكمل الخريطة والذي يشعر بذلك انه يدافع عن الموقف العلمي .

ويلوح لي اننا أقرب الى الحل مما نتصور ، وقد تكون محاولة القرن التاسع عشر لخلق خريطة جديدة قد فشلت ، ولكنها استمتعت بلحظات كانت فيها تتصور أنها قد نجحت . وليس من السهل ان نقرأ مؤلفات عدد مسن كتاب أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين منغير أن نكتشف كم نجحت تلك المحاولة ، فان أعمال زولا وويلز وتشيخوف ( الدي كان ويا للغرابــة

متفائلًا علمياً ) تطفح بالشعور بقرب التوصل الى الخريطة الجديدة (الرسمية).

ويأتي بي هذا الى موضوع الكتاب وقد ذكرت في المقدمة أن عدداً كبيراً كبيراً من كتاب الرواية التي تتناول المواضيع وراء الطبيعية يقومون بمحاولات نصف شجاعة ليستكملوا لأنفسهم خريطة الكون الجديدة ، وقد يحاولون ، أو قد لا يحاولون ، خلق ( نظام ) متوافق ، ولكنك تستطيع دائماً ان ترى ، من مجرد عبارة واحدة أو صورة أو رمز ، نوع و الخريطة ، التي يتصورها كل منهم في ذهنه .

وهنا يسأل المرء سؤالاً واحداً هو: اذا كانت رؤيا هذا الكاتب صحيحة فأى نوع من الكون تفترض هذه الرؤيا ؟

وباختصار فان الكاتب الجاد ، مهما كانت موهبته ضعيفة ، يجب ان يعد دائمًا مخططًا لمعنى ما يشتمل على ( المنطقة الجهولة ) قبل ان يبدأ الخلق براحة ودعـة .

وهذه هي طريقة جديدة في تناول (حيرتنا) ومشكلتها فان أعمال الخيال قد تقدم المفتاح – لأن التخيل هو الذي يحاول ان يكتشف (المنطقة الجهولة). والفلسفة تبدأ من فرضية ان الخريطة (يمكن) ان توجد، والا فان اي بحت في هذا يكون غير وارد.وقد أعلن فتكنشتاين انه لا يمكن ان توجد مثل هذه الخريطة لأن جميع الأشياء المهمة لا يمكن ان تقال، الا ان هذا الرأي ليس عاماً. وقد عرق رسل الفلسفة بأنها (محاولة لفهم الكون) ونحن نعرف ان وجهة نظر رسل هي الأساس التقليدي للفلسفة.

فاذا تم قبول هذا الرأي فان ( الخطة ) ممكنة حتى اذا كان عليها ان تقر بأن هنالك عدداً من الأشياء التي تقع خارج نطاقها . وقد يكون في وسعنا القول بأنها ( موجودة ) مقدماً بمعنى أن أجوبة جميع المسائل الرياضية هي ( موجودة ) حتى اذا لم نكن نعرفها ، وتكمن احدى وسائل معرفة جواب احدى المسائل في محاولة عدد من الحلول المختلفة انرى اذا كان اي منها ( يناسب ) المسألة . وحتى الحلول التي تفسل فشلا ذريعاً تستطيع ان تعطينا

فهما لطبيعة الحل الصحيح .

ويمكننا ان نعبر عن ذلك بطريقة أخرى: فالتخيل الحلاق يحاول ان يعطي واقعاً يتفق مع (حقائق) يراها حوله. وان دراسة تخيلات عدد من الكتاب يمكن ان تكشف لنا شيئاً ما عن الطريقة التي يتم تفسير هذه الحقائق بها ، وبصورة غير مباشرة شيئاً عن طبيعة ومضامين هذه الحقائق.

والمؤلفون المتخيلون هم كالفلاسفة في مظهر واحد شديد الاهمية : فهم بصورة عامة كلما حاولوا ان يكونوا واسعي العمومية اصبحوا قليلي الدقة في التفاصيل ، ويكون انعدام الدقة هذا في بعض الأحيان غير متوافق بحيث انه يكن ان يوصف بقصر النظر . وهذا الكتاب هو بحث في انعدام دقة الخيال ، لان انعدام دقة التخيلات المختلفة عيل عند مقارنته ببعضه الى الغاء نفسه فيلا يبقى بعد ذلك الاتفهم للقوانين العامة للتخيل . ويكون انعدام الدقة هذا في بعض الأحيان من الشدة بحيث يمكن وصفه بالمرض ، غير ان (الخيال المريض ) هو نقطة انطلاق وحسب ، وفي اللحظة التي نستخدم فيها كلمة (المرض ) فاننا نكون قد أقررنا بأن لدينا فكرة عن الصحة والاعتيادية توحي بفكرة النظام الكامن فيها وبالنمط الأساسي . وهذا النمط هو ما سماه افلاطون (الواقع ) . ولهذا فيمكنني ان اسمي هذا الكتاب : محاولة لتصنيف اللاواقع ، من أجل تعريف مفهوم الواقع .



# الفصل الاول مُهاجَمة المَعقوليّة



### ١ \_ (ه. ب. لافكرافت)

« الحياة شيء كريه ، وتظهر لنا من كوامن ما نعرفه عنها تلميحات شيطانية للحقيقة تجعل الحياة أحياناً ألف مرة أشد كراهية ، والعلم الذي يخنقنا دائماً باكتشافاته المنافة عكن أن يدمر النوع البشري في النهاية ... لأن ما يكمن فيه من أصناف الرعب التي لم نعرفها بعد قد لا يتحمله عقل من عقولنا الفانية . »

هذا هو ما قاله ذلك الرجل، ذو النبوخ المشكوك فيه ، هوارد فيلس لافكرافت الذي توفي في عام ١٩٣٧ وهو في العابعة والأربعين من العمر . وقد كان الناس يشبّهون لافكرافت داعًا بذلك الرحل الذي كان قد أثر عليه أشد التأثير وهو أدكار ألن بو ، الا انه بالرغم من بحض التشابه المطعي بينها ، لا يربط بينهما في الواقع شيء من الصفات المشتركة ، اذ انشت رومانتيكية بو القبرية من التعب ومن شوقه الى الحياة الهادئة ، ويمكننا ان نجد روحية بو في قصيدة ( إلى آني ) حيث يقول الشاعر من القبر :

المرض – الفثيان –
 الألم الذي لا يرحم –
 انتهى ، مع الحمي

التي أصابت دماغي بالجنون – مع الحمى التي تسمى (الميش) الني أحرقت دماغي . »

ويستمر في الحديث عن السلام العميق الذي يشعر به الآن اذ (يشرب منهاء يروي كل ظمأ ) وقد شن لافكرافت حرباً شعواء على المدنية والمادية ولكنه كان في بعض الأحيان مقاتلا متهستراً عصبياً .

ولافكرافت هو من بعض الوجوه شخص مفزع ، فهو في (حربه مسع المعقولية ) يذكرنا بـ : و.ب. ييتس . الا انه يختلف عن ييتس في انه مريض وأوثق علاقاته هي مع بيتركرتن القائل المشهور في دوسلدورف الذي اعترف بأنه أنفق الأيام التي قضاها في الحجز الانفرادي في التفكير في تخيلات جنسية سادية . اما لافكرافت فهو منعزل تمام الانعزال ، وقد رفض ( الواقع ) ويلوح أنه لم يكثرث بصحته ، ونحن نعرف ان الاهتمام بالصحة يجعمل الانسان الاعتيادي يتخلى عن نصف ما يمكن ان يفكر فيه من أمور .

عاش ه.ب. لافكرافت معظم حياته في مدينته الأصلية بروفيدنس في رود آيلند ، وكان طفلاً رقيق التكوين ينفق معظم اوقاته في مكتبة جدا ، وأما عند بلوغه فقد استمر في العيش عيش العليل مفضلا الخروج في الليل فقط . ثم صار رجلاً رقيقاً ودوداً يميل الى المناقشة طيلة الليل ، وكانت قدرته اللغوية ، كا يقول صديقه وتلميذه اوغست ديرلث ، ( ذات مدى مذهل السعة وتطبيق عجيب السرعة ) . ولكن ديرلث لا يصلح لابداء مثل هذا الرأي خاصة حين نرى لفته هو . وهو يقول عن لافكرافت انه كان شاحباً دائماً شحوب الأشباح . وقد كان مولعاً بعلم الآثار القديمة أذ انفق بعض الوقت في الاستكشاف الأثري في نيواورليانز وناجينر ومدن امريكية اخرى ( قديمة ) . وكان يكتب قصصه فوق الطبيعية لجلات عادية ( وخاصة الحكايات المفزعة ) وبعد موته انتشر اهمام عام به ، ولكن ادموند ولسون نشر مقالاً عنيفاً ضد ذلك في

(كلاسيكيات وتجاريات). وقد بدأ كاتباً من أسوأ الكتاب وأشدهم سخفاً في اللغة في القرن العشرين، الا انه بعد ذلك طور لنفسه اسلوباً منضبطاً مقتصداً — رغم انه ظل ولعاً بكلمات مثل (كريه) و (غريب) ومركبات مثل (الرعب الأسود القابض) و (الفزع التام الشامل).

وانه من أهم خصائص لافكرافت ثباته العجيبعلى محاولته لنسف(المادية)، وكان يهدف الى جمل ( لحلك يرتعد فزعاً ) وكذلك الى زرع الشك والفزع في أذهان قرائه ، ولو قيل له ان أحد قرائه مات من الرعب أو انه قد سنق الى مستشفى للمحانين فان ذلك كان سيسره بلا شك ( ولو كان عاش عامياً آخر لكان حسد أورسون ويلز عــــلى الفزع الذي انتشر بين جميــع طبقات الشعب اثناء حرب الكلام التي اذيعت في ١٩٣٨ حين هرب الناس من المدن ظانين ان الغزاة القادمين من المريخ قد حلوا في الأرض ) . وهو يدعى في قصة عنوانها ( الذي لا يسمى ) ان احدى قصصه المرعبة التي نشرت في عام ١٩٢٢ قدسببت سُعب احدى المجلات من الانتشار لأنها أخافت ( المخنثين ) . وسواء كان هذا صحيحاً أو لم يكن فانه ليس هنالك من شك في أن لافكرافت كان برجو ان يكون ذلك صحيحاً . لقد كان ريد ان رعب العالم مثل كرتن ، ولحسن الحظ فانه اختار طريقة لامماشرة لفعل ذلك تختلف عن طريقة ذلك الالماني الذي كان يقتل بالجلة ، وربما كان لافكرافت يميل ايضاً الى اقلاق أصدقائه ، فبطل قصته ( ساكن الظلام ) هو مؤلف ينتهي نهاية فظيعة ، واسم المؤلف هو روبرت بليك ، والقصة مهداة الى روبرت بلوخ . ﴿ وَفِي هَذَهُ القَصَةُ نَفُسُهَا يَذُكُرُ لافركرافت مقالة عــن السحر بقلم الكونت ديرليت ، ولا يملك المرء الا ان بشعر بأنه يشر في ذلك الى صاحبه اوغست ديرلث ) . ولكن قصص (روبرت بليك ) الموجودة في ( ساكن الظلام ) تحمل عناوين مثل ( الحفار في أسفل ) و ( السلم في القبو ) ويلوح ان لافكرافت كان يريد ان يقول ( انني باعتباري مؤلفاً لقصص الرعب أعرض نفسي للقوى المخمفة ذاتها التي قتلت بلمك ) -وكأنه كان يحاول ان برعب نفسه أيضاً . وحكايات ىلىك الاولى هي على النمط المألوف في قصص الأشباح: اذ يدخل الأشخاص في بيت مسكون بالأشباح ويفادرونه بيض الشعور ، ولكن الامور المرعمة يجب ان تكون ملموسة ( انظر الفصل الخاص بـ : م.ر. جمس ) غير اننا نجد في بعض القصص أن التأثير يكون تافها مضحكاً. ومنن الامثلة النموذحية على ذلك قصية بعنوان ( الخوف الكامن ) وهي تشبه قصص يو ورادكلنف: (كان هنالك رعد في الجو في تلك اللملة التي ذهبت فيها الى ذلك الست المهجور فوق حيل العصف . . . ) وتحسيدت القصة في الزمن الحديث في مكان بعبد عند جبال كاتسكل وكان ذلك مكان عدد من قصص واشنطن ارفنك . وهذا أمر نموذجي عند لافكرافت فهو يميل الى جعل قصصه تدور في الزمن الحديث ولكن المكان يجب ان يكون بعبداً عن المدنية ـــ وهذا هو نوع من الاعتراف بالاندحار . وقبل ان نبدأ حوادث القصة باسبوع واحسد كانت قرية كاملة قد وقعت فريسة لدمار قوى غريبة حرضتها عاصفة ، وتتبع ذلك حادثة نموذجية ، اذ يذهب الراوية الى كوخ خشى ليحتمى من عاصفه أخرى ويصاحبه مخبر صحفي يقف امام النافذة طيلة الوقت وهو براقب العصف ، ثم يكتشف الراوية انه ميت وان رأسه قد مضغها وسحقها غول ما . وفي نهاية القصة ينكشف سبب كل هذا الرعب بوجود قطيع من العفاريت التي تشمه الغوريلا ، ذات أصل نصف بشرى ، تعمش تحت الست المهجور .

ويكثر لافكرافت من استخدام صفات مثل - عفريتي ومتحدر وغولي ومرعد - كالدرويش الذي يتمتم ويحوقل وهو ينسج . ولكنه لا بد ان يكون قد أدرك ان مثل هنذا لا يمكن ان يرعب الا تلميذات المدارس الصغيرات وانطلق الى تركيب اسطورة معقدة غامضة قد تقنع القراءبتفاصيلها وانسجامها ولما كان يعرف ان سكان المندن الحديثة لا يهتمون بالأشباح والاستثناءات الاخرى من قانون الطبيعة فانه يعتمد عنى الشعور بالاشمئزاز وكذلك على هيكل شبه علمي . والحقيقة ان احدى قصصه الاولى (الصورة الي في البيت ) - ١٩٢٤ - هي مخطط ناجح نوعاً ما من السادية . فالعجوز

الذي يعيش وحيداً يعجب كل الاعجاب بكتاب عن أكلة لحصوم البشر بحيث يصبح هو نفسه كذلك . والمشهد الذي نرى فيه العجوز وهو يتأمل في صورة على جزارة اكلة لحوم البشر متحدثاً مع الراوية ، ناسياً نفسه أثناء الحديث ، هو قطعة دقيقة من قطع الملاحظة السيكولوجية ، تعيد الى الأذهان مشهداً مماثلاً عن نوع مختلف مصن الشذوذ في قصة جويس ( مقابلة ) . ولكن غباء لافكرافت يظهر النهاية المحزنة للقصة — اذ يصعق البرق البيت ، ويشاهد الراوية دماً ينزف من السقف .

وهنالك قصة اخرى الفها لافكرافت في نفس الفترة وهي جيدة أيضاً رغم ان نهايتها غبية ايضاً وهي ( الجرذان في الجدران ) ونجد فيها رجلاً يعيد اصلاح بيت عائلته القديم ويعيش فيه مرة اخرى . ويسمع في الليل أصوات الجرذان داخل الجدران ، ويبحث في القبو فيكتشف سلماً يقود الى كهوف داخلية تحتوي على أدلة على طقوس سحرية كان البعض يمارسونها هنالك قديماً . وهنا يربط لافكرافت بين قصصه المرعبة والطقوس القديمة - كعبادة سيبيل وأتيس ( ونتساءل هنا عما اذا كان ذلك بتأثير الاستاذة ماركريت موري عليه ، التي نشركتابها – السحر في اوروبا الغربية – في عام ١٩٢١ وقد قالت في كتابهاهذا ان السحر هو من بقايا عبادة الآلهة الطبيعية التي سبقت المسيحية ) .

ولكن لافكرافت لم يطور الاساطير التي وهبت مؤلفاته التالية شيئاً من التوافق الا بعد عام ١٩٢٨ فقد ألف قصة سماها ( نداء كثولهو ) — ومن هنا بعداً يلجأ الى الأسماء الصعبة على اللسان ، وقد كتب عن هذه القصة فيما بعد قائلا : ز ان جميع قصصي التي تلوح غير مترابطة تستند على الاسطورة أو الفكرة الشائعة الأساسية القائلة بأنه قد كان يسكن في هذا العالم في عصر من المعصور نوع آخر كان يمارس السحر وبذلك فقد خسر الأرض و طرد منها المعمور نوع آخر كان يمارس الشعر الفرصة باستمرار ليمتلك الأرض من وكنه ما يزال يعيش خارجاً ، ينتظر الفرصة باستمرار ليمتلك الأرض من جديد ) وقصة ( نداء كثولهو ) كقصص لافكرافت الاخرى ، قصة قويسة ومتعة في النصف الأول منها ولكنها تنطلق بعد ذلك الى مرعبات غامضة ،

وببدأها بمقتطف من الغرنون بلاكوود يقول فيه انه ما تزال هنالك قوى عظيمة بقىت منذ فترة بعدة في تاريخ الأرض ، قوى تشير البها أساطير الآلهـة والمفاريت . ولكن هذه القصة تاوح اقرب الى قصة مدام بلافاتسكي ( المقيدة السربة ) الحافلة بالأساطير عن اطلانطس ولمعوريا والتي تبدأ أيضاً بما يبدأ به لافكرافت قصصه عادة : ( إن أشد الأمور رحمة بعقل الانسان عجزه عين الربط بين الأشياء الموجودة فيه ) ، وهذه هي الرومانتيكية المتشائمة الاعتيادية الموجهة ضد العلم . وموضوع القصة هو الفكرة القائلة بان ( القوى السوداء ) تجد أحيانًا ظروفًا أفضل للتأثير على الأرض ، ويحلم فنان شاب حساس بالمدنية الأولى لكثولهو ، وتحدث في جميع أنحاء الأرض أمور مقلقة ، اذ يكثر الجمانين وأصحاب الرؤى ، وتظهر طقوس الفودو في افريقنا وهـايتي ويعرض رسام لوحة (حلم ملحد لمنظر طبيعي) في صالون الربسم في باريس في عام ١٩٢٦ ، وبهط بحار في جزيرة غريبة ظهرت فجأة من البحر ويجد فسها مدينة ذات لافكرافت المفضلة وهي تتردد في عدد منحكاياته وتبرهن على ان لافكرافت لم يكن رياضي التفكير خاصة لأنه تصور ان هنالك فرقاً في الهندسة على الأرض وفي مكان آخر ، ثم يظهر كثولهو العظيم نفسه ــ وهو شيء جلاتيني لا يمكن وصفه . وترتفع الروائح الشريرة من قبر كثولهو الى ( السهاء المتقلصة المتحدبة ) وأخيراً تغوص الجزيرة في البحر مرة أخرى .

وعاد لافكرافت بعد عام ١٩٢٨ الى فكرة كثولهو ليفسر (مرعباته). وتدور حوادث كثير من قصصه في نيوانكلند (لأن محا يات السحرة حدثت فيها) ونجد في نيو انكلند التي يتحدث عنها لافكرافت العديد من أصدقاء كثولهو وأقاربه، ولديه قصة اسمها (رعب دانويج) وهي تستخدم نفس فكرته تلك من ان (الأقدمين) يودون استعادة سيطرتهم عسلى الأرض، فنجد في حقل بعيد من حقول ماساتشوست امرأة مشوهة برصاء تلد طفلا محيفاً مشعراً يكتمل نموه رجلا خلال ست سنوات ويمارس تقاليد العسائلة في السحر ويربي

خلوقا رهيباً يميش على البقر ويحاول ان يستعير من نختلف مكتبات الجامعة (كتاباً ملحداً) اسمه (نيكرنوميكون) — ويحدث هذا في عدد من قصص لافكرافت. واخيراً يقتله كلب بينا هو يحاول ان يسرق الكتاب، ويتضح انه نخلوق نصف بشري له مجسات عند بطنه وعيون عند فخذيه وذيل، ويلوح ان تناسب اعضائه (كان طبقاً لهندسة كونية غير معروفة في الأرض) ولكنه لا يفسر كيف استطاع كلب اعتيادي أن يقتله. ثم يهرب الحساوق الرهيب ويدمر القرى وهو (أكبر من نخزن الحبوب ومفطى بالمجسات المتموجة). وهو غير مرئي أيضاً. وأخيراً تفلح جماعة من تلاميذ العلوم فوق الطبيعة في تدميره بترديد عبارات وتعاويذ معينة.

وهنالك قصص اخرى يستخدم فيها لافكرافت اساطير كثولهو كأساس لمُقدَدها ، والفكرة هي دائمًا واحدة – المخلوقات الغريبة الآتية مــن وراء المكان والزمان والتي تريد ان تستولي على الأرض.

وعلينا ان نقر بصورة عامة بأن لافكرافت كاتب سيء جداً. وهو حين يكون جيداً يشبه اسلوبه اسلوب ادكار الن بو ( وهنالك قصة اسمها والغريب، حول رجل نحيف الشكل لا يدرك انه كذلك الاحين يرى نفسه في المرآة أخيراً ، وتشبه هذه القصة قصة ( وليم ولسون ) أو قصة وايلد ( يوم الميلاد ) ولو قيل عنها انها من مؤلفات بو غير المعروفة لما شك في ذلك أحد ) . ولكنه يذكر اشياء بعيدة عن التصديق رغم رغبته في ان تكون قصته مقنعة ، وتمتليء قصصه بتقاليد افلام الرعب وأسوأ ما فيها هي حماقة البطل وثقته اله ياء اذ انه يهمل العلامات والمحذرات حتى يقف وجهاً لوجه مع الرعب الفعلي. ومن الأمثلة على ذلك هذه العبارة : ( كان هنالك شيء في صوته جعلني أشعر بالرعب ، ولكنني لم استطع أن أبرر ذلك ) وهذا شيء يكثر في معظم قصصه .

وبالرغم من ان لافكرافت كاتب سيء الا ان اهميته تشبه أهمية كافكا ، واذا كانت مؤلفاته تفشل في عالم الادب فانها تمتاز بأهمية سيكولوجية ، فهنا رجل لم يقم بأية محاولة للاتفاق مم الحياة ، وقد كره المدنية الحديثة وخاصة

ايمانها الأعمى بالتقدم والعلم. وقد شعر فنانون اعظم منه بنفس هذا الشعور ، منذ دوستويفسكي حتى كافكا واليوت، ولكنهم استخدموا اساليب مختلفة لتهديم قبول الانسان فركز دوستويفسكي على القابلية البشرية للعذاب والنشوة، واكد اليوت على الحاقة والتفاهة البشرية ين، غيران اتجاه كافكا وحده كان ببساطة اتجاه لافكرافت، فقد اعتمد مثله على تقديم صورة عن غموض العالم وعدم يقين حياة الانسان.

ولعل الأجيال القادمة ستشعر بأن لافكرافت هو (على حق رمزي). فقد وصف كتاب كنت حصلت عليه حين كنت صبياً فكرة الانسان التي يقول بها الآن علم النفس الحديث. وكانت صوره يشتمل نصفها على رجل صغير الحجم يرتدي قبعة عالية ويحمل حقيبة وهو يسير في طريقه الى دائرة عمله ، وفي أسفل حافة الرصيف تحملق فيه مخلوقات قردية ، وفي النصف الثاني من الصورة نجد الرجل نامًا والمخلوقات القردية صاعدة على الرصيف غازية عاملة. وتمثل المنطقة التي في أسفل الرصيف العقل اللاواعي، وقد عبر توماس ليفل بيدوس عن هذه الفكره بقوله:

لو استطاع الانسان ان يرى الخاطر والأمراض التي يمر بها
 في كل يوم يسير فيه ميلا.

وهذا هو ما لا يتعب لافكرافت من وصفه والتعبير عنه .

وهو يجد رمزاً مناسباً لذلك في قصة اسمها ( نموذج بكمان ) . وبكهان هو فنان يعيش في بوسطن ويتخصص في رسم مواضيع عليلة مثل (اطعام الغول ) ويأخذ بكمان صديقه الراوية الى قبو في الزقاق القذر الذي يستخدمه كستوديو وهناك يرسم لوحاته المرعبة ثم يختفي بعد ذلك في ظروف غامضة . ويجسد صديقه صورة فوتوغرافية لاحد المخلوقات الرهيبة في القبو – صورة مخلوق رهيب حقيقي وليست صورة لوحة مرسومة . فيلوح ان هسذه المخلوقات

موجودة فعلا في أسفل بوسطن وهي تخرج من الآبار غير المستعملة .

ويلوح دافع لافكرافت بوضوح خاص في بعض عبارات بكان للراوية: (مكان العيش هو في النهاية الشالية ، واذا كان ذواقة الجال مخلصاً فانس يتحمل الأزقة القذرة من اجل التقاليد المتجمعة . . فالأجيال تلو الأجيسال عاشت وشعرت وماتت هنالك . . . في الايام التي لم يكن الناس فيها يخشون ان يعيشوا ويشعروا ويوتوا . . لقد كان عليه اللعنة يخشى ان يفلح احد في تخليص نفسه من قفص هذه الروتينية ، ولما كان لافكرافت يشعر بالعادية تضطهده فانه استمر يعلن بحاسة أن الأشياء فوق العادية موجودة حقاً . وليس هنالك شيء غير طبيعي في هذا ، فهو نموذج جميع الفنانين الخلاقين . فالبعض يكتبون عن البطولة والبعض عن الجنس والبعض عسن العطف الالهي والبعض عن البطولة والبعض عن الجنس والبعض عن العطف الالهي والبعض عن العادية التي هي موجودة في العالم دامًا ، ويخلق لافكرافت الهارب من العادية (عوالم اخرى ) في نحتى حقده .

وليس لافكرافت بمجنون منعزل لانه يعمل ضمن تقليد رومانتيكي معروف، ولكنه يبالغ الى حد ان اعماله لا تكون من الفن في شيء .

## ٢ (و.ب. ييتس)

تعود أهمية لافكرافت الى انه مثال كامل على ( الخيال الانهزامي ) . ومن الصعب الاتفاق مع اوغست ديرلث على ان موته كان ( خسارة عظيمة للأدب الأمريكي ) لأنه في الواقع لم يصل بعد الى ( اكمل تطور القوى التي كان يتمتع بها ) . ونشك في ان لافكرافت كان يستطيع ان يقول اكثر مما قال ، بل انه كتب اكثر مما يجب ، ولما كان قد خلق بكل اصرار عالماً غير واقعي ضد العالم الواقعي فقد لاح راغباً في موته ، وان حياته كلها هي مشهد واحد من تدمير

النفس ، وهو يلوح للناس وكأنه سكير أو حشاش .

ولهذا السبب فمن المثير ان نقارن به و ب. ييتس، ونحن نميل الى التفكير في ييتس باعتباره مزيجاً من الشاعر والسياسي ، بل قارنه البعص مع غوته . ومع ذلك فقد خلق ييتس ، كما فعل لافكر افت ، عالمه الخاص المؤلف من الأساطير والرموز وحاول ان يفرضه فرضاً على ( العالم الحقيقي ) . وقد كان في ييتس الكثير مما يشبه الفنان المسيحي الذي عرفناه في القرن التاسع عشر . فقد كتب عن شعر شللي قائلا :

«حين كنت صبياً في دبلن كنت واحداً من جماعة استأجرت غرفة في شارع رئيسي لتبحث في الفلسفة ... وكنت اعتقد ... انه اذا كانت روح قوية رحيمة قد قررت مصير هذا المهام فالأفضل اكتشاف ذلك المصير من الكلمات التي عبرت عن رغبات العالم وليس من السجلات التاريخية أو التأمل الذي يذبل فيه القلب » .

ونجد هنا الموقف المعادي للعلم ، وحين يفكر المرء في رؤيا ارنولد توينبي عن هدفية التاريخ باعتبارها (استحضاراً للرؤية السعيدة الابيدة ) أو فلسفة هيغل يكون من الصعب علمه الاثفاق مع يبتس.

ويقول ييتس ايضاً انه درس ( برومثيوس طليقاً ) ( ككتاب مقدس ) ، وهو يقر ايضاً في ( المذكرات الشخصية ) بالتأثير الهائل الذي تركته في نفسه عبارات معينة في ( هيلاس ) :

د يتظاهر البعض بأنه اخنوخ : ويحلم آخرون
 بأنه قد سبق آدم وظل حياً .

دورات من الأجيال ودورات من الفناء . ،

وهو يميش :

د ... في كهف مجري

وسط العفاريت ، يصلك المرء أو يصل الله ، ولا يصله . »

وهو مستودع الحكمة — ويمهد هذا للمعمرين الذين يتحدث عنهم برناردشو في ( العودة الى ميتوشالح ) . ويضيف ييتس انـــه مال الى الفلاسفة اللاهوتين (اتباع مدام بلافاتسكي)لأنهم اكدوا على الوجود الفعلي (لسادةالتيبت)وغيرهم .

ويوحد ييتس في نفسه كل ثورة نهاية القرن التاسع عشر ضد عصر العلم الذي ينحشر فيه اشخاص مختلفون اختلاف وليم موريس واوسكار وايلد . وهو يكره جدران لندن الحجرية ويحلم بيوحنا معمدان آخر يدعو جميع سكان المدينة الى القفر . وهو يذكر احدى ملاحظات رسكن : (حين اذهب الى مقر عملي في المتحف البريطاني أرى وجوه الناس تزيد فساداً يوماً بعد يوم) . ويخلق شعره الأول أرضا خيالية لتكون ملجاً من العالم المدادي . (وانسانه الذي يحلم بارض الخيال) هو بورجوازي ناجح يؤمن بان واجب الانسان هو ان يستفيد أقصر فائدة من هذا العالم ، ولكنه يهتز لالتاعات مفاجئة تصله من (العالم الآخر) . وترفع الأسماك رؤوسها وتغني عن (جزيرة منسية ، حيث لا يستطيع الزمن أن يشوه وعود العاشق) . وهذه هي (أرض رغبات القلب حيث يكون (حتى العجائز فاتنين وحتى الحكماء مرحي اللسان) وتسحر عيث يكون (حتى العجائز فاتنين وحتى الحكماء مرحي اللسان)

( تعال تعال ، أيها الطفل البشرى ، الى المياه والبرية مع جنية ، يداً بيد ، لأن العالم يضج بنحيب لا مكنك ان تفهمه . ،

ويلوح هذا غير ذي أذى قط ، ولكن ييتس يعلن ان جنياته موجودة

فعلا . ويقتطف منه تشيسترتون في مذكراته الشخصية : ( انه يقول لي باحتقار متلاش : الخيال ، لم يكن هنالك أي خيال حين اقتيد الفلاح هوغان من فراشه ونثرككيس البطاطس ، أجل لقد فعلوا ذلك . ) ويصف ستيفن سبندر يبتس في أيامه الأخيرة قائلا ان يبتس ادعى بأن رأس طفل منحوتاً من الخشب في اسفل اعمدة جانبية قد كلمه باللغة اليونانية القديمة .

وهذا هو نوع من التأكيد الذاتي يختلف بعض الاختلاف عـــن تأكيد لافكرافت . فقد حاول لافكرافت جاهداً ان يقنع القاريء بواقـــع عالمه اللامنظور ولكنه لم يدّع في كتبه بأنه كان قدرأى كثولهو . وامــــا هجوم يبتس غير الاعتبادي ضد ( العالم المادي ) فقــــد وصل الى الذروة في كتاب غريب اسمه ( رؤيا ) . وقد شعر يبتس مثل بليك بانه قد كان عليه ان ( يخلق نظامه أو أن يستعبده شخص آخر ) ، ومن الدلائل على حسن ذوقه عدم استطاعته الايمان بأي نظام من الأنظمة التي كانت سائدة في ذلك العصر والتي كانت تقف ضد المادية كالروحية والعلم المسيحي والفلسفة اللاهوتية ، ولكن نظامه كان مزيجاً غريباً من بوهمه وعلم الغيب وبليك ونظريات عن الفنانين العظام القدماء . ويهدف نظامــه الى اخضاع الشخصية البشرية الى الاسلوب الواحد ، ويشبه هذا نظام يونك ( الانماط السيكولوجية ) ، وهنالك تطرفان ذهنمان هما الذاتمة التامة والموضوعية التامة - وهما تقارنان بالبيدر والهلال ، وبعد ذلك تقارن جميع انماط الشخصية البشرية بمختلف أوجه القمر. و ( رؤيا ) هو هجوم ييتس المقابل ضد فرويد وهو ( سيكولوجيته الصوفية ) أيضاً. ومن أبدع الأمثلة على نظريات بيتس قصة أدموند ولسن (قلعة آكسيل). ولكن أهمية الكتاب تكمن في ادعاء يبتس بان الكتاب يرجع الى اصل فوق طبيعي . وهو يفسر ذلك بقوله ان زوجتـــه كانت تصاب بالغيبوبة في كثير من الأحمان وكانت تكتب بصورة اوتوماتبكمة . ﴿ وَقَدْ جَاءُ هَــــذَا تحاول أن تتصل بييتس طيلة حياته بواسطة زوجته، وقد أعلنت له هـــذه الكائنات انها لم تكن تريد ان تقدم له نظاماً فلسفياً جديداً وانما كانت تعطيه (تشبيهات للشعر). وقد كان هنالك نوع آخر من الكائنات فوق الطبيعية التي أرادت ان تخفى هذه المفرفة فكانت تحبط محاولات الأرواح الكاتبة دائماً.

ومن الجدير بنا أن نلاحظ ان يبتس يقر بانه لا يمكن ان يقال عنه حرفياً بأنه ( يؤمن ) بأي شيء كان قد كتبه. وبعد ذلك بسنوات كتب قصيدة اسمها ( أخملة ) تبدأ هكذا :

و لأن هنالك امناً وسلامة في الهزؤ تحدثت عن خيال ، ولم أحاول الاقناع ، ولا أن ألوح معقولاً لمن عنده ادراك ... ( لقد رأيت من الأخيلة خمسين وأسوأها السترة المعلقة على شماعة . ) »

وهكذا فيميل المرء الى ان يوجه السؤال البسيط التالي: هل كانت قصته عن الكتابة الاوتوماتيكية بجرد اكذوبة ؟ والجواب على ذلك هو بالتأكيد: أجل . وهنالك حكاية وردت في مذكراته الشخصية وهي جديرة بالسرد، فقد استمريتس في معاداة ومناقشة خطيب وطني ايرلندي اسمه جون ف . تايلا سنوات عديدة . وفي يوم من الأيام اعلن ييتس في احدى الحفلات ان خمسة من كل ستة أشخاص لا بد وان يكونوا قد رأوا شبحاً . ووقع تايلز في الفخ فاقترح سؤال الحساضرين ورتب ييتس ان يكون الشخصان اللذان يُسألان أولاً من المؤمنين حقاً بانهم قد رأوا أشباحاً ، الأمر الذي ازعج تايلر فقرر عدم المضي في السؤال . وهنا نجد ان ييتس استخدم الحدعة عامداً كا انه لم يتورع عن الاقرار بذلك . لقد كان يشعر بانه كان على حق أساساً وأن (السياسي العملي) تايلر كان على خطأ ، ولا بد انه قد شعر بأن الغاية تبرر الوسلة .

وقد يفيدنا أن نقارن بين يبتس ومؤسس آخر حــــديث ( لنظام ) واعني جورج غورجسف ، فقد آمن يسس بأن الشاعر يجب ان برتدى قناعاً مؤلفاً من الوقت . ويحاول في كتابه (كل شيء) ان يضفى عليه شيئًا مــن القدسية بواسطة الغموض المتعمد، وكذلك يفعل ييتس في (الرؤيا). وقد خلق غورجييف أيضاً نظرية معقدة عن الشخصية الشهرية ترتبط بالقمر والكواكب والعناصر الأرضة النح . ( ويفصَّل اوسبنسِّكي ذلك في كتابه عن غورجييف ) . وقد حاول الاثنان اضفاء الصحة على نظاميها يواسطة خلق الأساطير عن (السادة الخفيين ) الا انه يتضع لدى غورجييف انه يحاول ان يؤسس نظامـــه على نمط سبكولوجية عميقة نفـاذة تلبس ليوس الدين. وتذكيّر المرء بمقالة فاغنر الميكافيليه عن الدولة والدين التي كتبها لسيده الملك لودفيك والتي يقول فيهسا للملك أن الناس يجب أن يكونوا سعداء دامًا ولو تطلب ذلك الأكاذيب الدسة ، ولكن الملك يجب ان يكون بعيداً عن هذا الحداع غير سعيد بمعرفته الا انـــه يشبه الله في ذلك . وقد شعر ييتس أيضا بأن بعض الأكاذيب ضرورية اذا كان يطلب من الناس ان يتخذوا الموقف الصحيح نحو الحقيقة . وقد كان الى جانب الكاثولىكىة بغموض لأنه شعر بأن اساطيرها وعقائدها وتسلسل مناصب الدينية هي ( أكاذيب ضرورية ) وتكشف مؤلفاته عن هذا المبدأ ذاته .

الا انه لا يستطيع أحد ان يفهم يبتس ما لم يفهم حقيقة اساسية واحدة ، فقد كان هنالك بعض التشاؤم في قعر رؤياه عن العالم ، وهذا التشاؤم هو شعور القرن التاسع عشر الاعتيادي بأن (عالم المادة) و (عالم الروح) لا يتفقان في النهاية ، ويتضح هذا من الحوار القصير بين القلب والروح في (التذبذب).

د الروح : ابحث عن الواقع واترك الظواهر .

القلب : ماذا ؟ أأكون مُغنياً أصلاً ولكن بدون أغنية ؟ الروح : فحم عيسايا ، ترى ماذا يريد الانسان اكثر ؟ القلب : ملقى بلا حراك في بساطة النار ؟ الروح : انظر الى تلك النار ، ان فيها الخلاص .

القلب : ماذا كانت فكرة هومبروس غبر الخطبئة الأولى ؟ ،

وهذا هو شكل آخر من أشكال الفرضية التشاؤمية القائلة بان الحقيقة لا تفيد الانسان ، فالفن هو اكاذيب ولكن يبتس يفضل أن يكون فناناً . وهو يقول لنفسه في قصيدة اخري : ( متحدثاً عن الغريزة الجنسية ) : و ليس هذا ببساطة استسلام ( الخاطيء ) الذي يريد ان يظل على خطيئته . انه يعتمد على موقف مانيكي في أساسه : فالروح صالحة والعالم شرير . ويظهر هذا أيضاً في قصيدة اخرى ( حيوانات السركس ) وفيها يفكر الشاعر في جميع رموزه وطقوسه الماضية — أوشين والكونتيسة كائلين وهانراهان الأحمر — ويقر بانها كانت جمعا محاولة ( لتجنب الواقم ) :

« لأن تلك التصورات الرائعة كاملة غت في العقل الخالص ، ولكن من أين بدأت ؟ من جبل الزبل أو مكنوس الشوارع ... ... والآن وقد فقدت السُلتَم علي ان اضطجع حيث بدأت السلالم جميعاً ، في دكان القلب الكريمة الملئة بالخرق والعظام . »

وهكذا فان ييتس يقول ان الفن هو ( الانهزامية ) والواقع هو حماقة العالم وتفاهته ، وحتى اذا كان في الوسع تحوير العالم بواسطة التمثيل والمثل العليا الا اننا ما نزال أساساً من الحيوانات ، وكما كان سويفت معذباً بتفكيره في ان أجمل النساء يمارسن وظائف المرأة الطبيعية ايضاً فان ييتس يدير بصره مرتعداً أيضاً عن ( غثيان ) الواقع الذي يصوره زولا، وجويس ولكنه يقر في النهاية بأنه أشد ( واقعية ) من القصص الجميلة التي يفضلها عليه . ويقترب ييتس هنا من ( غثيان ) سارتر .

وبالرغم من ان يبتس يفضل (السمك الشكسبيري) السابح بعيداً عن الأرض الا ان عليه أن يقر بان الأمانة تقودتا الى ادراك الواقع الأسمى للسمك الذي (ينطرح لاهثاً على الشاطيء.)

صحيح ان ييتس ليس متشائماً كل التشاؤم ، ففي احدى قصائده الاخيرة (تحت بن بلبن ) يأتي فكرة من أفكار شو تقول بان هدفية الفن تقود الروح البشرية الى الأعلى نحو صنف الآلهة ، ومع ذلك فانه يتحدث عن نفسه حديثاً بوذياً : رالق بنظرة باردة على الحاة وعلى الموت ) .

ولا يبتعد ييتس كثيراً عن سقراط الذي يُفرح تلاميذه في (الفيدو) بقوله انه لما كان الفيلسوف محاول طيلة حياته ان يفصل الروح عن الجسم فالموت اذن هو تحقيق لفلسفته (وانني لأشعر شخصياً بالقرف الشديد من هذه العبارة). وتظهر التشاؤمية ذاتها في الأبيات الأخيرة من احدى قصائده الأولى:

د ألسنة اللهيب ، في الليل ، التي طمم عليها قلب الانسان الهلامي . »

ولا تمثل معتقدات الانسان أي واقـــع فوق طبيعي وعليه ان يقنع نفسه ويسرد لها القصص ويخترع الاديان ــ ولكن الواقع يسخر من رؤاه ولا يفعل غير ان يستنفد ذاته .

وهذا هو نوعاً ما تعويض مبالغ فيه عن اعتقاده السابق بأرض الخيال ، انه يلقي بالطفل نفسه من وعاء الغسيل مع الماء القذر الذي يسكبه . وقد شعر عدد من الفنانين العظام بان اعظم اعمالهم يفيض (فيهم) وانهم لا يزيدون في ذلك على وسيلة لخروج العمل العظم . ويعلن بيتس هنا : (كلا . ان الانسان يستنفد نفسه بالخلق الذي يبدعه) . وهنالك حادثة مشهورة في احد افسلام الاخوان ماركس اذ نرى الاخوان يسرقون قطاراً وينفسد الفحم في القطار فيبدأون بتكسير العربات واطعامها لنار المرجل وأخيراً يحطمون الماكنة نفسها ويطعمونها النار فلا يكون القطار بعد ذلك غير موقد يسير عسلى القضبان .

ويصف هذا المثال مفهوم ييتس عن القابلية الحلاقة المدعة ..

ونرى من هذا ان هنالك عدداً من نقاط التشابه بين ييتس ولافكرافت وخاصة في طريقتيهما في النظر الى العالم والفن . فهما ينظران الى ذلك نظـــرة تشاؤمية هادمة الا انهما يحتفظان بشيء من الفصل بين التشاؤمية والعيش. وقد يكون لافكرافت آمن بأن الحماة شربرة قاسة وان الموت أسوأ بكثبر ولكنه لم ينتحر في عمر الشباب. وبالرغم من ان ينتس اعتبر بعد ذلك اعظم شعراء عصره الا انه طور لنفسه شبئًا من السخرية بالنفس وراح يبالغ عامداً في بعض أفكاره التافهة لكي يشجع موقفاً يخلو من الاحترام لنفسه . ﴿ وَقَدَ انْخُدَعُ بِذَلْكُ ناقدذكي مثل روبرت غريفز فاعلن ان يبتس كان اكذوبة كبرى وزيفاً واضحاً). وقد كان يعلن عن احتقاره ( لمهنته القاعدة ) اي وضـــع الشعر الذي يتطلب الجلوس الدائم والكتابة . وكذلك احتقاره للمفكرين بصورة عامة وكان ينظر الى حياة الفعالية والحركة برغبة . ولم يستطع أبداً أن يتخلص من شموره بأن المعرفة كلها هي الخطيئة الاولى وانه قد كان أحسن حظاً لو كان مجرد غبي يسير في ازقة دبلن أو سكيراً عربيداً . وهكذا فقد كان مثل تشيسترتوك يبالـــغ في الفضائل والشرور البشرية وهو يكتب قائلًا (الرجل الفخور هو رجل بديم) ويمتدح اولئك الذين ﴿ يُلُّونُ الدُّنيا بِالصَّحِيجِ وَالرَّجِرةُ ﴾ . وقد كانت تآليفه في بعض الاحمان تعلِّر عن نوع من الطقوس النبتشمة في عبادة الحماة ، وقد كان في شبابه برتعب ، ويستمتع ، بقصص الفتيات اللواتي كن يسلمن أجسادهن للبحارة في المدينة القريبة ، وقد كتب بعد ذلك سلسلة من القصائد التي تفيض بتعظم المظاهر الجسدية للجنس والعنف الجنسي .

د أمض وافرض سيطرتنا وقيادتنا
 على الىلدان والمدن

وضع من تضع من ذكر وانثى في فراش واسحق من تسحق من الآخرين . وهو الآن يلتفت من رفضه العدمي للعالم الى قبول لا يقل عدمية للحماقة والعنف باعتبارهما يحتويان على شيء من المعنى . ولكن القاريء يشعر دائمًا بان ييتس لم يكن مخدوعًا بأي منها ، وقد حمل الكثيرون من شعراء نهاية القرن التاسع عشر يأسهم الى نتيجته المنطقية اي الموت ، ولكن ييتس كان صحيحًا معافى في أعماقه فلم يكن ذلك الانتهاء يسيراً عليه .

## ٣ ــ ( اوسكار وايلد )

ويمكننا ان نلقي ضوءاً اوضح على مواقف ييتس واساليبه حين نبحث في أمر صديقه ومعاصره أوسكار وايلد الذي كان ييتس يعجب بــــــ اعجابا عميقا مبرَّراً . وقد كُتب حتى الآن الشيء الكثير عن مؤلفات وايلد و ( نهايتــه المحزنة ) الا انه لم يشر احد حتى الآن ( بقدر علمي ) الى العلاقة ااوثىقه بين الرجلين ، فقد كان في وايلد كما هو الأمر مع ييتس الكثير مــن صفات الحركة والفعالية؛ وهذا هو ما براه يبتس عن نفسه في ( مذكراته الشخصة)وهو يتضح جلداً طموحاً ولكنه كان يلبس قناع الانوثة والسأم. بند اننا ما نزال لا نعرف لماذا انتظر حتى المرافعة الثانية في حين انه كان يستطيع الفرار الى أوروبا بكل سهولة . صحيح أنه يلوح وقد ربط نفسه بمثل مصير المسيح وآمن بأنه قد كان علمه أن يعيش مصيره المؤسى ، ولكن كيف وصل إلى هذه الفكرة عن نفسه . يكمن الجواب في مانىكىة مشابهة لمانىكىة يىتس. فقد قال اوسكار وايلد لأندريه جيد : « ان واجي نحو نفسي هو ان امتع نفسي تماماً ... لىس بالسعادة وانما باللذة. أن على المرء أن يبحث دائمًا عن كل ما يحفل بأشد المأساة . ه لقد ارتكزت حماة وايلد ومؤلماته على فكرتين : اللذة والمأساة . ومكننا ان نرى ذلك بوضوح في قصيدة ( بيت البغي ) فيقف الشاعر خــارج بيت البغي وينظر الى الحفلة القائمة في الداخل وبينما يعزف الموسيقيون قطعة فالس ( الحب الصادق ) لشتراوس يدور الراقصون ميكانيكياً وكأنهم يرقصون رقصة الموت . وتترك الشاعر عشقته و ( يدخل الحب الى بنت الشهوة ) :

و فجأة ظهر نشاز في النغم
 اذ سئم الراقصون الفالس
 ولم تعد الظلال تتحرك وتدور
 وعند الشارع الطويل الصامت
 كان الفجر يزحف ، كالفتاة الخائفة ،
 بقدمين ترتديان حذاء فضاً . »

وبعد رقصة الموت يلوح وصف الفجر غريب النغمة بين المأساة والسخرية ويظهر من ذلك انقسام وايلد الذاتي . ان ( الخطيئة واللذة ) يفتنانه ( كا فتنا عدداً كبيراً من كتاب التسعينيات طبعاً ، من أناتول فرانس الى ليونيل جونسن ) ولكن يظهر انهما يثيران شيئاً من القرف البروتستانتي والرغبة في معاقبة النفس وهذا أمر اعتيادي لدى وايلد . ونرى ذلك في قطعة ( هيلاس ) التى تبدأ هكذا :

(أن أنحدر مع كل عاطفة حتى تصبح روحي
 ناياً وترياً تستطيع ان تعزف عليه كل ربح ... 
 وتحتوى القصدة أيضاً على رموز جنسة فى أبياتها الأخبرة :

« انظر ! بقضیب صغیر
 کدت ألمس عسل الحب –
 وهل علي ان أضيع تركة الروح ؟ »

ويوجد هذا في ( دوريان غراي ) حيث تتضح ملاذ الخطيئة مثيرة اثارتها لدى سوينبرن ، ومع ذلك يتضح الفساد الذي هو نتيجة الخطيئة بحصافـــة

وحين يتفحص المرء حياة وايلد بدقة يتضع له ان العامل الأساسي في سلوكه هو ارادة القوة العنيفة التي يشعر بالاثم بسببها . وان دافعها النهائي هو احتقاره للآخرين ورفضه اطلاقا ان يكون (شخصا عادياً) وقد غزا وايلد مجتمع لندن وصار غنياً لانه سخر من جميع المقاييس التي كان يؤمن بها المجتمع الفكتوري . وحين كان المجتمع يحاول ان يتقبله (ويطبعه) كان هو يعرقل ذلك بالخداع والوحشية مؤكداً مرة أخرى على انعزاليته . وأخيراً حين كان كل ما يلمسه ينقلب الى ذهب ، وحين أظهر المجتمع رغبة في عبادته بأي شرط مها كان ، عزل نفسه مرة اخرى ( ببحثه عن المأساة ) وتضحية نفسه . ونجد هنا نفس المنطق المجنون الذي نجيده في ( دوريان غراي ) وفي قصائده . فاللذة والسطحية هما الوحيدان اللذان يتصفان بالأهمية ، وحين يفشلان فإن الحيل الوحيد المتبقي هو في المأساة والموت . ويظهر هذا الشذوذ في رفضه ان يحاول ان يحل من نفسه كانباً عظيماً : ( انني أضع نبوغي في حياتي وأضع موهبتي فقط في فني . )

وهذا هو موقف حافل بالخيال يتناول رفض ييتس ولافكرافت للعالم ويسير به خطوة أخرى ، فقد أعلما فقط انهما كانا يفضلان عالم التخيل على العالم الواقعي . ولكن وايلد قفز من العالم الواقعي بكل طريقة بمكنة – برفض العقائد الأساسية فيه وتفضيل اللذة على السعادة والسطحية على العمق والموهبة على النبوغ ، وكسب الشهرة من ناحية واتلافها من ناحية اخرى . وقد عاش ييتس فقط بمقاييسه المتخيلة لأنه تظاهر بأنه يؤمن بأن دنيا الخيال موجودة حقا ، وأما وايلد فقد طبق رفضه للعالم على الحياة بكل طريقة بمكنة . وقد يمكننا أن نشك حتى في انه كان غلمانياً . فقد كان نسائياً بالتأكيد في او كسفورد

حيث أصابه السفلس من احدى البغايا . وقد وقع أيضاً في غرام زوجته حين تزوجها . ( وكان في ذلك الحين يؤمن ايماناً غير صحيح بأن سفلسه قد شفي ) ولعله اشترك بالعلاقات الغلمانية بنفس الروح الشذوذية التي كان يدمر نفسه بها كاب عند .

ان وايلد يصلح مثالاً للتخيلية ( الانهزامية ) واما ييتس ولافكرافت فانهما يعبران عن التخيلية باعتبارها قابلية تحدي ( العالم الواقعي ) ، غير ان وايلد سار بالتحدي الى مرحلة الانتحار ، بينا كان التخيل بالنسبة لهــــذين المؤلفين ( بديلا ) عن الواقع .

## ٤ \_ ( أوغست سترندبرغ )

بنى لافكرافت وييتس ووايلا تخيلاتهم على الرفض: اما سترندبرغ فقد ترك رفضه يقوده الى الجنون، ولعله الكاتب الوحيد الذي جن ثم جعل التأليف يقوده الى العقل مسن جديد. ويدرك معظم القراء في مسرحياته الانحراف العصبي الملح في شخصيته. الا اننسا نستطيع ان نرى بوضوح تام في المجلدات الأربعة التي تحتوي على مذكراته الشخصية ان المجلد الثالث مثلا ( الجحيم ) وصف بأنه ( من أبرز البحوث السيكولوجية المنحرفة في الأدب العالمي) وهذه المجلدات هي التي تربط سترندبرغ بالتقليد ( المضاد المعقولية ).

ويتناول القسم الاول (ابن خادمة)طفولة سترندبرغ وحياته حتى زواجه. وقد كان والد سترندبرغ رجل اعمال صار غنياً بعد كفاح طويل، ولهذا فان سنوات الكاتب الاولى تقضت في ظروف من الفقر والبؤس الشديدين وكانت امه خادمة في حانة وقد تزوجها والده بعد ان ولدت له طفلين وكادت تله أوغست . ولسبب من الأسباب كان سترندبرع خجلًا من كونه (ابن خادمة) ويكشف هذا العنوان عن ذلك الميل الهستيري الى الاعتراف العلني الذي صار

واضحاً فيا بعد . والجبلد الاول من ( المذكرات الشخصية ) كتاب يفيض بالحساسية ، والعطف الذاتي . وكانت هنالك مظالم في طفولته ظلت في ذهنه طيلة حياته ، وفي سنوات مراهقته كان يفزع من الاستمناء الذاتي ( العبادة السرية ) التي تعيد الى الأذهان حادثة بماثلة في كتاب جويس ( صورة الفنات شأباً ) . وقد قرأ الكثير من كتب العلم وطور في نفسه رغبة في السيمياء كا يتضح لنا ذلك في قسم ( الجحيم ) .

ولكن الاهمية الحقيقية تبدأ بالمجلد الثـاني ( اعترافات احمق ) وقد ألف سترندبرغ هذا الجحلد بهستيرية وحاول فيما بعد ان يتلفه . والنصف الأول من هذا الجلد هو قصة غرام ممتعة ، فقد كان سترندسرغ يعمل في المكتبة الملكمة حين استلم رسالة من خطسة صديق له تطلب فيها منه موعداً ، وكانت المرأة عادية مرحة لعوباً ولكن سترندرغ كان شديد الحساسة في منتصف العشرينات من عمره ؛ وسرعان ما تصور انه كان واقعاً في غرامها . وقدمته الى صديقتهــــا البارونة فرانجل التي كان اسمها العذري سيريفون ايس وكانت تعيش مسم المارون في بنت سنق لاسرة سترندبرغ ان عاشت فيه من قبل. وحين زارها في ذلك الست كان لديه شعور بأن القدر كان بريد ان يلعب لعبته ، وسرعان ما وقع في غرام سيري وفي ذلك الحين كانت المرأة الاولى قد باحث له بحبها ولكن شعوره نحوها لم يكن يشبه شعوره نحو سيري فقد كانت هذه العلاقــة الجديدة اقرب الى العبادة . ولم يكن لديه أي أمل في النجاح معها بل لم يكن امرأة هي أم وعذراء في آن واحد ) اذ كانت لسيري طفلة صغيرة . وقد عامل البارون سترندبرغ معاملة صديق خاص وكان رجلا ضغير الهيئة خشنأ وقد باح لسترندبرغ بجميع اسراره مع النساء الاخريات - وخاصة مع ابنة عم سيري . وكان سترندبرغ في موقف كأن يعجبه كثيراً فقد كانت سيرى أيضا تحدثه عن مشاكلها وخلافاتها مع زوجها البارون ، وأخيراً اكتشفت سيري تدريجياً 

مرور عامين على لقائها الاول تزوحا ، ولكن طفلهما الاول ولد قبل موعده ومات سريعاً ، ثم صارت سبرى ممثلة ولقبت نجاحاً ، ونشر سترندبرغ قصته الاولى ( الغرفة الحمراء ) التي يسخر فيها من المجتمع السويدي والصحافة ولقي الكتاب نجاحاً مناشراً ، ولكنه اثار ايضاً العاصفة الاولى من الاستباء ضده . وبدأت المسارح تمثل مسرحياته ولاح ان الزوجين لا بد وان يكونا سعيدين . ولكن عصابية سترندبرغ بدأت تظهر شيئًا فشيئًا . وقد كان مثل التقالمد وقد هوجمت بشدة . وبرر هذا لسترندبرغ شعوره بأنه كان مضطهداً ، وظهرت له مجموعة من القصص بعنوان ( متزوجون ) ولكن النقاد والسلطات هاجمت المؤلف والناشر ووصفتهما بالالحاد ، وبالرغم مـــن انه اثبت براءته الا انه بدأ يشعر بأن أعداءه كانوا يضيقون الخناق عليه، وهو يقر في (الاعترافات) بأنه : ﴿ قَدْ كَانْتُ هَنَالُكُ أُوقَاتُ لَمْ يَكُنْ لَدِّي فَيْهِــَا أَيْ شُكُ فِي انْ زُوجْتِي كانت تكرهني وكانت تريد ان تتخلص مني لكي تتزوج مرة ثالثة ، وكان من بعض أسباب المشكلة رغبة سبرى في احتراف مهنة ، بنها كان سترندبرغ ىرىد زوجة تكون ربة بىت فقط لتعنى مجاجاته . وكان قد ظهر في مجموعـــة (متزوجون) مبل منه ضد النساء، وقد هاجمت سترندبرغبسبب ذلك كل امرأة لعوب في السويد . وكان يشعر بأن النساء عامة ، وزوجته بصورة خاصة ، كن بردن دماره . واشتركت صديقات سيري في تحطيم الزواج وفسخه وكانت بينهن واحدة سحاقية . وحين عثر سترندبرغ على رسالة غرام من هذه المرأة الى زوجته حاول ان يجر سبرى الى النهر لمغرقها (كما تغرقالقطة الصغيرة) وبلغ شعوره بالاضطهاد الذروة . وبعد مرور عشر سنوات على زواجهما كتب سترندبرغ اشد مسرحياته جنوناً ومرارة ( الاب ) التي نجد فيها امرأة تضع خطة تستطيع بواسطتها جر زوجها الى مصحة عقلية باعتباره مجنونا بعد ان تعذبه بالشك بأن الطفل لس منه . وقد كانت هذه المسرحية وكذلك ( اعترافات احمق ) محاولتين من سترندبرغ للانتقام مـــن سيرى . وأخيراً تم

طلاقها في عام ١٨٩٢. ولا يستطيع أحد أن يقرأ ( اعترافات أحمق ) بدون ان يشعر بأن الطلاق كان بسبب سترندبرغ وحد. .

وفي عام ١٨٩٣ قابل سترندبرغ ( فريدا أوهل ) وكانت مؤلفة نمساوية شابة حاولت الايقاع به . وكان يريد أن يحدثها عن وحدته وشقائه وحب لأطفاله ، اما هي فقد لعبت بعواطفه بعناية وهاجمت الزواج وامتدحت الحب الحر ، وأخيراً تزوجته . ولم يكن هذا الزواج ليقل عن الزواج الاول عصف وشكوكا ، وفي يوم من الايام وصلت نسخة بالألمانية من ( اعترافات احمق ) وقرأتها فريدا وشعرت بان سترندبرغ سينقلب عليها في يوم من الايام كما انقلب على سيري ؟ وبدأ الزواج بالتزعزع والتفت سترندبرغ الى السيمياء وبدأ يرى الناس نماذج من الذهب الذي قال انه توصل لصنعه .

وقد وافقت السلطات على انه كان ذهباً حقيقياً ولكنها لم تعترف بانه من الممكن تحويل العناصر الى ذهب، وقدشعرت بان رجلاً مثله لم يتوفر لهالتدريب العلمي ويعمل في مختبر عادي لا بد وان يكون قد خدع نفسه حين أعلن النحاس النحاس الذي استخدمه كان من النحاس الصرف حقاً.

وذهب سترندبرغ وفريدا الى باريس – بعد ان ولد لهما طفل – ثم انفصلا أخيراً. وهنا يبدأ قسم ( الجحيم ) اذ يروي لنا كيف ودعها في المحطة ثم عاد الى غرفته واخرج ادواته الكيميائية؛ ويقول ان هدفه آنذاك كان البرهنة على أن الكبريت ليس عنصراً وانه يحتوي على الكاربون ، وليس هـــذا كافيا لاثبات الجنون ، اذ يجب علينا الاننسى ان اي تلميذ مدرسة اليوم يعرف عن الفيزياء الذرية اكثر مما كان يعرفه سترندبرغ في حياته كلها. وليس من المدهش ان سترندبرغ لم يكن واثقاً من الفرق بين العنصر والمركب ، الا ان المدهش هو ان سترندبرغ اقتنع بعد ذلك بان الكبريت كان يحتوي على الكاربون:

« ان جلد يدي المحترق باللهب القوي يتقشر كالأصداف ، وان الألم الذي اشعر به حين احاول خلع ملابسي يدلني على فداحة الثمن الذي دفعته من أجل النصر ، الا انني حين اضطجع بفراشي اشعر بالسعادة وانني آسف فقط لانه

ليس هنالك معي من يمكنني ان اشكره على خلاصي من القيود الزوجية ، لأنني بمرور الزمن قد اصبحت ملحداً ، منذ ان غادرت القوى المجهولة العالم تاركة اياه لنفسه بدون أية علامة لها فعه . »

وان عبارة (القوى الجهولة) تذكرنا بستس بل حتى بالفكرافت. ولكن سترندىرغ هــو أقل انفصالاً من ينتس. وهو يخبرنا ايضاً كنف انه كتب لزوجته يحدثها عن غرامه الجديد ( ولم يكن هذا صحيحاً ) . وقد سببت له يداه النازفتان ألما شديداً بحيث انه اصيب بانهيار عام وجعت له العوائـــل السويدية في باريس مبلغاً يكفيه للمعالجة في مستشفى سان لويس ( فبالرغم من ان -- الأب - لقبت نجاحاً كبيراً في باريس الا ان سترندبرغ كان بائساً ) . وفي المستشفى تطورت أوهامه عن الاضطهاد اكثر فأكثر وتصور انه كان قريبًا من الموت؛ وأضاف الى كآبته منظر المرضى حوله.ومن الحوادثالصغيرة التي تعتبر مثالًا على حالته الذهنية انه اكتشف في واجهة محل لكوى الملابس حروفيه الاولى أ . س . على بطاقة فضمة فاعتقد بان ذلك كان برهاناً على نجاح ابحائسه الكيمائية ، وتحسنت حاله فليلا بعد ذلك ، وسمح له بالعمـــل في مختبرات السوربون واستمتع ببعض السعادة فترة معينة ووجد ان ذهنه كان يتحول ضد داروينيته والحاده السابقين؛ وبدأ بطور لنفسه عقب، و دينية غامضة ولكن ضلالاته واوهامه كانت تسيطر على عقله شيئًا فشيئًا، وبدأ يرى العلامات في كل شيء: فبينما كان يرقب لب جوزة تحت المنظار رأى يدين صغيرتين تمتدان نحوه وصارت الاصوات تقلقه اذ ان البعض كانوا يعزفون على البيانو في الغرفة المجاورة ( وكانت هنالك ثلاث آلات كما يقول سترندبرغ) وبدأ يسمم أصوات مطارق ، واعتقد بأن هذا كله كان من اعداد بغي سويدية ضدد؛ ففسّر محــــل سكناه ؛ وفي الفندق الجديد الذي قادته المه ( العلامات ) صارت تزعجه اتفاقات غريبة وبدأ يعتقد بان هنالك من يريد أن يعذبه .

ومن الصعب شرح جميع أوهام سترندبرغ ، ولكن ( الاضطهاد ) يستمر ويعتقد بأن ذلك هو عقاب له على ( ضلال ) شبابه وعلى قيادته شباب السويد الى الالحاد . ويبدأ بالظن بأن (أعداءه) يضطهدونه بآلة كهربائية موضوعة في الغرفة المجاورة ترسل موجات ذات (دفق كهربائي) يخنق صدره .

ان قراءة ( الجحيم ) تجعل القاريء يشعر بالجنون هو نفسه . ولكن أغرب ما في الكتاب ان مؤلفه يكتب و كأنه مقتنع بان اوهامه هي حقيقية . فكما كتب ( اعترافات احمق ) ليعاقب سيري ، رغم انه بين بوضوح انه هو السبب في خصامهما ، فانه يبين في هذا الكتاب أرهامه للقياريء باليقين المطلق بأن القاريء سيقر بان سترندبرغ كان موضع اضطهاد من أعدائه وأرواحه . وتشبه توقعاته توقعات ييتس فيها لو كان ييتس قد جن لأن الأخير يكتب ايضاً عن ( القوى الخفية ) ، ذلك لأن لهذه القوى ( هدفاً واحداً هو مواجهة الشخص الذي يكون موضع اختيارها بأشد العقبات دون ان يتملكه اليأس . وهذه القوى هي التي أعدت نفي دانتي واختطفت منه بياتريس والقت بفيادن الى أيدي البغايا وارسلت به ليجمع الزملاء عند المشنقة ) . وقد اعلن سترندبرغ أيدي البغايا وارسلت به ليجمع الزملاء عند المشنقة ) . وقد اعلن سترندبرغ ان ( القوى ) انقلبت ضده حين بدأ بهارسة السحر الاسود وان القاء القبض على أمن مضطهده ) بتهمة قتل عشيقته واطفاله جعله يتساءل عما اذا كان هو نفسه ساحراً يستطيع ان يوقع الضربات باعدائه بالتعبير عن رغبته في ذلك وحسب . وحاول الانتحار بأن ترك قنينة من سيانيد البوتاسيوم فوق منضدته ولكن شيئا ما حدث وقاطع المحاولة .

وبدأ سترندبرغ (حج توبة) ساقه أولا الى السويد ثم الى النمسا حيث عاش مع ام زوجته . وتبعته ( الآلة الكهربائية ) حيثا ذهب ولكن حدثت لديه خطوة هامة نحو الصحة العقلية حينما قرأ قصة بلزاك ( سيرافيتا ) التي ألفها الأخير حين كان واقعا تحت تأثير سويد نبورغ وهي تروي قصة (روح ملائكي) يعيش في قرية سويسرية. ويلوح بشكل امرأة جميلة رجل يحبها وبشكل شاب وسيم لامرأة تحبه وفي نهاية الكتاب يرقى الروح الى السماء وسرعان ما سيطرت هذه القصة على عقل سترندبرغ اذ جعلته ( يحن الى الخلاص من الأرض ) . ومع ذلك فقد أعجب سترندبرغ بنيتشه ايضاً ونحن نعرف ان نيتشه كان سيقول عن

قصة (سيرافيتا) انها مسمومة . وفي دورناخ اعارته ام زوجته بعض كتب سويدنبورغ فاقتنع بأنه قد وجد حالا لجميع عذاباته . وكانت اوهامه ومتاعبه تشبه ما نفهمه عن الجحيم كا يصفه ذلك النبي السويدي ، اي الحالة التي وصفها سويدنبورغ (بالدمار) . فالدمار هو المدخل الضروري للخلاص . واكتشف سترندبرغ في كتاب سويدنبورغ ( الجنة والجحيم ) ان ( الدمار ) يتألف من ضيق في الصدر والاحساس ( الكهربائي ) ونوبات الخوف والكوابيس وخفقان القلب . وكتب سترندبرغ في ( الأساطير ) وهو آخر مجلد مسن ( التاريخ الشخصي) ما يلي : ( ان هذا التشخيص . . يشبه المرض المنتشر الآن ، ولهذا فانني لااتورع عن استنتاج اننا نقترب من فترة جديدة تحدث فيها يقظة روحية وسيكون العيش عند ذلك ملذاً . ) وكان القرن العشرون هسو المعني بتلك وسيكون العيش عند ذلك ملذاً . ) وكان القرن العشرون هسو المعني بتلك

وبالرغم من ان فترة جنون سترندبرغ انتهت باكتشافه لمؤلفات سويدنبورغ الا انه لم يخرج من ذلك (رجلا جديداً). فقد استمريشمر (بالاضطهاد) ويرى العلامات في كل حادثة طبيعية . وهو لا يشبه غيره من المؤمنين بعقائد معينة لانه لا يشعر بالحاجة الى اقناع الغير بما يعتقد به وانما يقول: (ان الدين هو شيء يجب ان يحصل عليه كل امريء لنفسه ولكن لا فائدة هنالك من التشر به).

وبعد الأزمة توفرت لسترندبرغ فترة نهائية مدهشة . فقد عاش بعد ذلك سبع عشرة سنه (حتى عام ١٩١٢) وبينا كان مؤسس واقعية جديدة صار الآن مؤسس رمزية جديدة ، ومسرحياته الأخيرة ذاتية الصبغة ولا تقدمها المسارح مثل تقديمها لمسرحياته الاولى (الأب) و (الآنسة جسولي) ولكن هنالك الكثيرين بمن يعتبرون مسرحياته الثلاث (الى دمشق) و (مسرحية الحلم) و (رقصة الموت) وكذلك مسرحية (قصيدة شبحية ) أفضل مؤلفاته. وتزوج مرة أخرى في عام ١٩٠١ وكانت زوجته في هذه المرة الممثلة الشابة هارييت بوس ، ولم يكنهذا الزواج ناجحاً ايضاً وذلك للاسباب ذاتها التي أدت

الى فشل الزيجات السابقة . فقد اراد سترندبرغ زوجته لنفسه وكره هوايتها المسرحية . ونحن لو تذكرنا ادراكه لرغباته في ان تكون زوجته مكرسة له وربة بيت تستطيع ان تجعله سعيداً أمكننا ان نكتشف ان اصراره دائماً على الزواج بنساء يمارسن العمل هو نوع من المازوكية ( الرغبة في ان يكون موضع التعذيب . وقد كانت هاريت فخورة بزواجها بنابغة السويد المسرحي الاول ( وكانت بلاده في ذلك الحين قد اعترفت بنبوغه وعبقربته ) ولكن انانيت وغيرته جعلتاه مستحيلاً كزوج، وقد أخر مولد الطفل انتهاء الزواج ولكن اناتهى فعلاً في خريف عام ١٩٠٣ .

وكتب سترندبرغ مرة يقول انه (بدأ فترة العقاب منذ ان كان طفيلا وهو ينتمي الى الصنف الذي يقول عنه وليم جيمس أنه (ولد مرتين). فالحياة تلوح لمثل هؤلاء موكباً من العذاب تتخلله لحظات وهمية من السعادة وجدت لتغري المعذب بأن يتابع بذل جهوده ويزيد منها. ولكن سترندبرغ لا يشبه يتس حيث انه لم يخلق (عالماً آخر) مدركاً (رغم ان مسرحية الحلم تقترب من ذلك). وقصته (أهل حمس) قطعة رائعة من الواقعية المرحمة الفكاهية. وقد يعود سبب مرضه الى (الواقعية) الجادة التي كانت ستمنعه من توفير مثل صمام الامان هذا لنفسه. فقد كان ييتس سعيداً لانه أراح التوتر بواسطة انقسام الشخصية فآمن نصفه بالخرافات والأوهام وظل النصف الآخر يخلق الرؤى عن المثالي أو البطولي. وحين اجتاز سترندبرغ مثل هذه الأزمة راحت شخصيته كلها تتقلص وتنبسط وتتوتر واخيراً تقبلت شخصيته كلها ترؤيا (فوق الطبيعي)، في حين ان ييتس استطاع في وقت واحد ان يرفض وان يقبل ما كانت تقول به السيدة بلافاتسكى.

ويلوح لنا باختصار ان سترندبرغ يدعم الرأي القائل ( بانهزامية) التخيل، ولو كان اقل خجلًا من خياله لافلح في التخفيف من التوتر الذي قذف به الى الجنون أو كاد . ولكن دماغه ( الواقعي ) اضطر الى صنع الدليل الذي اتاح له

أخيراً ان يقبل ( فوق الطبيعي ) . وقد يكون في وسعنا ان نفسر مرضه بأنه ثورة كينونته ضد واقع ( السجن ) الذي شعر بأنه كان قد حكم عليه بأن مدخله .

ومع ذلك فقد يعتقد المرء بان طريقة سترندبرغ كانت أشد شجاعة من طريقة ييتس أو لافكرافت . فقد سمحا لكراهيتهما ( للواقع ) ورغبتهما في عالم آخر بأن تقنعاهما بوجود شكل آخر من الواقع . ولكن سترندبرغ قاوم حتى كان على شفا السقوط ، وهنالك استسلم ضد ارادته .

## ٥ \_ ( استنتاجات )

ان سترندبرغ لا ( يهاجم المعقولية ) . انه لا يثق بالحياة وهو أيضاً لا يحب المجتمع . وقد كتب ييتس عنه مرة قائلا : ( لقد شعرت دامًا بالعطف على ذلك المعذب الذي يضطهد نفسه والذي قدم نفسه لروحه كما قدم بوذا نفسه الى النمر الجائع ) .

والكتتاب الأربعة الذين استعرضناهم في هذا الفصل يمثلون مواقف محتلفة نحو ( العالم الواقعي ) وجميع هذه المواقف مستندة على الرفض. وهم يتدرجون من مهاجمة لافكرافت الهستيرية ( للعالم الواقعي ) الى احترام يبتس المحترس له الى قبول سترندبرغ التام . فسترندبرغ هو كالملكي المقتنع بعقيدته والذي يجد نفسه مضطراً الى الحكم على الملك بالموت .

وفي الفصل التالي سأبحث في ذلك النوع من التخيل الذي يحاول ان يتبع طريقة أشد تعقيداً من أجل ابعاد الواقع – نوع يلوح انه يقبل العالم باعتباره واجهة ولكنه يحاول بهذا أن يتجنب تهمة ( الانهزامية ) .



# الفصل الثاني مضاميان الواقعية

#### ١ \_ (اميل زولا )

كان أميل زولا هو الذي علم الروائي الحديث الخدعة التي استطاع بها ان يكون ذاتياً تماماً، وفي الوقت نفسه يلوح موضوعياً بصورة شديدة ، بل مسئمة احياناً . ورغم ان زولا انفق وقتاً طويلاً وهو يؤكد على اسلوبه (الملمي) في جمع المعلومات لرواياته ، فقد كان رجلا طموحاً يهدف الى جمع المال أولاً إثم تحقيق الشهرة والنفوذ ، وكان ايضاً مؤسس أسلوب كتابة الروايات الجنسية المهيجة مبرراً اياها بهدف علمي او فني . (ونجد في احدى رواياته مشهداً يرتكب فيه الابن الزنى مع زوجة ابيه في بيت مشبوه ، وقد جمع زولا معلومات هذه الرواية بذهابه الى حديقة النباتات واستخراجه قائمة طويلة بأسماء الأزهار استخدمها فها) .

وقد ادعى بعض النقاد المعاصرين ( ومن بينهم الناقد أنغوس ولسون ) بأن زولا روائي عظيم لم يُو َفَ كل حقه بعد . وليس هنالك من يشك في ان زولا هو في اغلب الاحيان كاتب قوي بارز وهو أيضاً كاتب ساهم بالكثير من الأدب الرخيص في الرواية الحديثة . واذا قارناه بغيره من الروائيين الذين اعترفوا مثله بالرغبة في المتاجرة بالأدب ، بمن عاصره ، مثل دوما ورايدر هاغارد ، فاننا نجد سفاهه في كتبه تكشف عن تناول ينبثق من رغبة ذاتية في تلك المواضيع . والقاريء الذي يقرأ مؤلفاته بعناية يكتشف انها جميعاً ذات خطة واحدة فهي جميعاً تتجه نحو ذروات متشابهة في عنفها وجنسيتها ، وهي جميعاً

تخلب القاريء برواية القصة بالنغمة الدقيقة الموضوعية ذاتها . وهي جميعاً تفقد سحرها نحو النهاية وتدخل في حمى من الهسترة والاسفاف .

ومن الامثلة النموذجية على ذلك قصته (الوحش البشري) التي استفاد فيها من جرائم القتل التي كان يرتكبها في ذلك الحين القاتل الملقب (جاك ذي ريبر) (رغم ان فكرة الكتاب جاءته من جريمة قتل فرنسية) ، اذ يرث البطل جاك لانتيبه صفة سادية من اجداد مرضى النفوس ، واما وصف زولا لرغبة جاك العارمة في ايذاء النساء والمشهد الذي يلاحق فيه جاك امرأة من قطار ، فهما يكشفان عن فهم زولا العميق لعلم نفس الشذوذ ، وترينا بداية الكتاب قدرته على خلق الرعب والدراما بدون مبالغة . ففي الفصل الأول يعرف مدير المحطة روبو ان زوجته الشابة كانت عشيقة رجل عجوز قبل ان يتزوجها هو فيضطرها الى الاشتراك معه في خطة لقتل الرجل العجوز ، وفي الفصل الثاني نقابل لانتيبه و نرى شذوذه العصبي وهناك مشهد قوي نجد فيه فتاة تعرض نفسها على لانتيبه فيشعر بالرغبة العارمة في قتلها ، (في امتلاكها الى الحد الذي يدمرها) ويندفع في الظلام ماراً بقرب خط السكة الحديدية ويرى ضوءالقطار المار ويلمح في احدى العربات مدير المحطة وهو يطمن الرجل العجوز بينا تجلس سيفيرين على ساقي الرجل . وهذه هي خدعة لا يحاولها الا زولا وحده ومعذلك النه ينجح في اظهارها بمظهر مقنع .

وبنتيجة ذلك يصبح جاك عشيق سيفيرين فهي المرأة الاولى التي يشعرنحوها بالدافع السادي، ويصممان علىقتل روبو، وهنا يتخلى زولا عن أعنة الرواية اذ يتبع ذلك مشهد ينقلب فيه القطار فقط لاشباع رغبة القاريء في العنف ثم يخضع جاك لدافعه السادي ويقتل سيفيرين واخيراً يتصارع جاك وعامل القطار على حافة الماكنة ويدفع احدهما الآخر بينا يندفع القطار في طريقه وتنتهي الرواية بمشهد نجد فيه القطار مندفعاً في قلب الظلام والجنود السكاري يغنون غير مدركين ان القطار يسير بدون سائق.

ويستطيع القاريء هنا ان يلاحظ زولا وهو-يضع القلمجانبا ويتنفس بارتياح

قائلاً: (سيرعبهم هذا!) ولكن الرواية لا تفعل ذلك لان القاري، لم يعد يهتز منذ عدة فصول فيها (ومن الواضح ان زولا تخلى عن فكرة القتل الجنسي لان ذلك يثير مقداراً غير مرغوب فيه من الرعب).

ويسمونه ( واحد اثنين القديم ) . انه يتحدث عن ( الارض ) قائــلا : ( الجو والمشهد والشهوة المتزايدة لدى الرجال ، لقد شيد زولا الفنان هذه الامور بثقة كاملة ولكن : ايحدت اعتداءآن جنسيان في عصر يوم واحد ؟ كلا اننا لا نميل الى مثل ذلك . ولكن الصحفي يقول : حسناً فما رأيكم في تلك الصرحة المنبثقة من حقل الذرة - بالمير ، الفتاة المسكنة العرجاء التي تعمل في الحقل كالحبوان، قد تحطمت تحت عبء حملها ، وانفجر شريان من شرايبنها تحت وهج الشمس ، ومن ثم ، اذا كان القارىء ما بزال غير مصدق ، نرى قامة لاكراند الفلاحــة العجوز الطويلة وهي تتحه نحو الجثة وتتحسسها بعصاهـ وتقول – مبتة – ولكن ذلك افضل لها من ان تنقى عالة تعسة على الآخرين . وتكتمل الحادثة، ويشعر المرء بأن حياة الفلاحين هي كذلك حقـــا -ــ شاقة ( لعموظية وحشية ) ويشير أنغوس ولسون هنا الى ان القاريء مقتنع بهذا التجميع الهـــائل للعنف ولكن هذا غسر صحيح. فالكتاب كله يمتليء بالاسفاف وهو يختفي كعمل فني دفعة واحدة ، ولا يمكنه أن يظل بشكل كتاب الا باعتباره نوعها من الاثارة الحسية . ويلوح زولا ، كمن ادرك انه قد جعل من نفسه اضحوكة ، شاعراً باضطراره الى الاستمرار والتغلغل عميقاً في الاسفاف الرخيص والصراخ بتحد ليغطى عاره . وفي المشهد الاخير حيث يعتدي بيوتو عيلي فرانسواز جنسياً ( بينا تشدها له زوجته بنفسها ) يحاول زولا ان يلجأ الى وسلة مستحملة اذ يجعل فرانسواز تدرك فجأة انها كانت في الواقع مغرمة ببيوتو طيلة الوقت . ثم يجعل الزوجين يقتلان فرانسواز بمنجل. وهــــذا هو الكتاب الذي يصفه أنغوس ولسون بأنه ( ذروة عبقرية زولا!) .

وهكذا فان طريقة زولا تتلخص في المبالغة في الرعب المحيط بالعالم وبكل

من فيه . وحين يتهمه ناقدوه بالمبالغة في الجنس والعنف يتهمهم هو بدوره بالتفاهة والنفاق . وقد كانت السيدة هنري وود تدافع عن نفسها بالطريقة ذاتها ضد التهم الموجهة اليها والتي تتهمها بالعاطفية اذ انها كانت تتهم ناقديها بانهم قساة . والحقيقة ان قصص زولا هي اثارات عاطفية لا تختلف في شيء عن قصته ( ايست لن ) ولكن زولا كان صريحاً عند الحديث عن اعراضه واساليبه فقد كتب الى صديقه فالا بريغ يقول . ( لو كنت تعرف فقط يا صديقي المسكين ان المرء لا يحتاج الى الموهبة في الواقع ليحقق النجاح لكنت تخليت عن القلم والورق ورحت تحلل اساليب العالم الادبي وتكتشف آلاف الخدي والصغيرة التي تفتح الأبواب وفن استخدام قابلية الناس الآخرين على التصديق والقسوة الضرورية لسحق الزملاء الآخرين من الكتباب ) . ولعل قصصه تكشف عن هذه الروحية المتعمدة غير ان ما يشفم لزولا هو انه اعترف بها .

والحق ان زولا بسبب حبه للنجاح والطعام والخر والاعجاب لم يتمكن من كره الواقع . وقد ساعدته واجهة الواقع على خلق مشاهد العنف التي اتاحت له تلك الملذات، ولذلك فلا يحتاج المرء الى اضفاء اهمية شديدة عــــلى (واقعية ) زولا كتعبير عن خياله . فلو كان أنجح له لو ألف مثـل كتب السيدة وود أو وليم موريس لفعل ذلك بلا شك ، ولكن واقعيته كانت تتصف بتأثير ثابت على خيال عصره، وانا مهتم في هذا الفصل بهذا التأثير بالذات .

## ۲ ـ ( ناثانیلویست )

تتمتع مؤلفات ويست بالاهمية لأنها تعبر في وقت واحد عن قبول ورفض تامين : ( للواقع ) — وانا استخدم هذه الكلمة حتى الآن بمعنى : العالم الخارجي وهو يتفق مع ييتس في عدم الميل اليه، ومع ذلك فانه لا يبذل أي جهد المهرب من هذا الواقع .

وكان اسم ناثانيل ويست الحقيقي هو ناثان فاينشتاين . وقد قتل في حادث سيارة في هوليود في عام ١٩٤٠ وكان في ذلك الحين في السابعة والثلاثين وليس لديه غير أربع روايات أهمها ( الانسة لونليهارتس ) و ( يوم الجراد ) ويلوحمنهما انه متأثر بشدة برواية ( كاتسى العظم ) لسكوت فتتزجيرالد .

ويحدر بنا ان نشير الى قصة من قصصه الاولى هي (حياة الاحلام التي يحياها بالسو سنيل) وهي تشبه القصة المشهورة (أليس في ارض العجائب) فيا لو كان يؤلفها جيمس جويس. وهذا هو كتاب صغير مغرق في الذاتية لا يحاول مؤلفه أبداً ان (يتفاهم) مع قرائب ، وانما يلوح بعكس ذلك مستمتعاً بترك القراء جانباً . ويتخلل الكتاب اشمئزاز من الجسم يذكرنا بسويفت الا انه أقرب الى ألدوس هكسلي . ويلخص الان روص نوعية الكتاب بقوله انه (غموضية صافعة دعية).

أما ( الآنسة لونليهارتس ) و ( يوم الجراد ) فهما من اشد القصص تشاؤمية ويأساً في القرن العشرين . والاسلوب المتبع فيهما هو أسلوب ( كاتسبي العظيم ) ولكن بغير البريق . وأمـا محتواهما فهو أقرب الى (الأرض اليباب ) لاليوت ولكن بغير الايمان الديني الذي يفيض في هذه القصيدة .

و ( الانسة لونليهارتس) قصة شاب يكتب حقل القاوب الوحيدة في احدى الصحف اثناء احدى فترات منع المشروبات . وقد بدأ عمله همذا بداية مرحة ولكن الرسائل التي بدأت تتدفق على الصحيفة لم تكن مرحة وانما صارت تدله على مدى التمزق والعذاب البشري . ويشبه سلوك لونليهارتس سلوك ايفان كرامازوف ، ولكن لونليهارتس لا يتصف بالانفعال الميتافيزيقي وحب الحياة للذين يتصف بها ايفان . ومن الواضح ان ويست كان يدرك اقترابه هنامن دوستويفسكي لأنه يجعل لونليهارتس في الصفحات الاولى من القصة يقرأ رواية ( الاخوة كارامازوف ) ويقرر انه لا يستطيع ان يعيش بقاعدة الاب زوسيا التي تقول بحب الاشاء جمعاً .

ويشير ترتيب الكتاب الى الدقة والاتقان فهو يتألف من سلسلة من المشاهد القصيرة الواضحة وليست هناك عقدة ذات تطور مستمر، والتطور الوحيد هو

غزق لونليهارنس بسبب سأمه وشعوره بالتفاهـة. ونجد المحرر الاعلى شرايك (الذي يدهشنا ان نكتشف شبها غريبا بينه وبين باك موليغان بطل جيمس جويس) يسخر منه قائلا: انه قد صار مسيح اميركا الحديثة وأبا الاعتراف والضحية وغافر الحطايا. ولكن لونليهارتس يجد تصوره للمسيح عذاباً، وكذلك تقوده حوادث معينة الى الشعور بالعذاب في العالم وبرعيه أيضاً. واما الاشخاص الاخرون في الكتاب فهم جميماً تافيون ذوو بعدين قصيرو النظر لقد اجاب ويست على السؤال التالي: لماذا لا يدرك أحد عذاب ورعب الكينونة البشرية ، اذ نرى ان لونليهارتس يدرك فكرة الخلاص بواسطة الحب حين يقابل رجالا أعرج هو زوج امرأة متصابية سحاقية . ولكن هذا الاعرج هو الذي يقتسل لونليهارتس في النهاية اذ انه يهرع الى الاعرج ليعانقه في حمى من نشوة الحب المسيحى فيتصور الأعرج انه انما يهاجمه فتنطلق الرصاصة من المسدس.

ان جو الرواية خانق فليس فيها بريق من الأمل ولمل اقرب الاعمال الادبية اليهاكتاب هكسلي (انتيك هاي)فيتذكر المرء على وجه التخصيص مشهد المقهى في منتضف الليل حيث يتحدث الجلساء السئمون عن الحب ، وحيث يثرثر رجل مع زوجته المريضة عن البؤس وكيف انه مضطر الى تشغيل حصان عجوز لأنه وسيلة عيشهما الوحيدة . ولكن كتاب هكسلي مرح وفياض بالأملل عقارنته مع كتاب ويست .

وبعد (الآنسة لونليهارتس) ذهب ويست الى هوليود حيث انفق السنوات السبع الاخيرة من حياته . ولا نجد في (يوم الجراد) تقدما كبيراً عن (الأنسة لونليهارتس) . انها قصة عدد من الناس في هوليوود، اثنان منهم يثيران العطف بصورة ملحوظة \_ مصمم مشاهد شاب اسمه تود ومحاسب سابق في منتصف العمر اسمه هومر. وهنالك امرأة واحدة في الرواية هي فاى غرينر وهي ممثلة غير ناجحة وابنة كوميدي عمومي عجوز . وعقدة القصة هي ان جميع الاشخاص مفتونون بالمرأة . وهنالك قزم ومكسيكي وراعي بقر من هوليوود . وتذكرنا فاي غرينر في كونها رمزاً جنسياً ببطلة فيدكند (لولو) . هوليوود . وتذكرنا فاي غرينر في كونها رمزاً جنسياً ببطلة فيدكند (لولو) . انها بريئة طيبة ولكنها مدمرة تماماً . فاذا كانت رواية (لونليهارتس) تذكرنا

برواية (انتيك هاي) فان هذه الرواية تذكرنا برواية (نقطة مقابل نقطة) ما عدا أن ويست يتمتع بموهبة الاقتصاد في الهيكل الروائي ولكن ينقصه مما لدى هكسلي من الادعاء بالسمو الذهني . ومن اشنع المشاهد ذلك الذي يصف قتال الديكة باستمتاع لا نجده الا عند هكسلي . ولكن نهاية الكتاب لا تقل مأساة عن نهاية رواية لونليهارتس . فان هومر الطيب المذب يجن تقريباً حين تهجره فاي فيهاجم طفلا ، ويراه جمهور غفير من الناس كان ينتظر للدخول الى العرض الأول لأحد المسارح فيظن الناس انه مصاب بالشذوذ الجنسي ويهاجمونه .

وقد يكون من السهل علينا ان نفسر هذه الروايات بأنها نقد المجتمع الرأسمالي اذ يلوح ان عطف ويست ينصب على البؤساء وسيئي الحظ. انه يصف الفاشلين في صناعة السينا قائلا: ( انهم يتسكعون على الارصفة ويحملقون في كل من يمر ، فاذا اجاب أحد على نظراتهم امتلات عيونهم كراهية ... لقد جاءوا الى كاليفورنيا ليموتوا). ويصف ايضاً اولئك الذين يأتون الى هوليوود مفتونين بالبريق وبالشمس الساطعة قائلا: ( يزداد سأمهم شدة فيدركون انهم قد خدعوا ويقعون فريسة للاستياء . لقد انفقوا كل يوم من ايام حياتهم يقرأون الصحف ويذهبون الى السينما . ولم تعلمهم الصحف والسينا الا الشنق والقتل والجنس والجرائم والانفجارات والتعساء وعشش الغرام والنيران ... لاشيء ولكن ان يكون عنيفا عنفا كافياً لضبط اجسادهم وعقولهم المتهالكة المائعة ). ولكن هذا ليس نقداً للمجتمع الرأسمالي وحسب وانما هو نقد للوضعية المشرىة .

لقد اخترت ان اكتب عن ويست أيضاً لأن كتبه لا تحاول ان تتوصل الى حل ، وانما نجد ان اليأس فيها ثابت لا يزيد ولا ينقص . ويلوح انه لم يحقق اي تقدم خلال السنوات الست بين ( الانسة لونليهارتس ) و ( يوم الجراد ) اللتين تتصفان بجو من الحاجة الملحة المعذبة الى المعنى والهدف . ولا شك هنالك في ادراك المؤلف للمقم ورفضه له . والاشارة الوحيدة لحسل من النوع الديني تلوح

لنا في عنوان الكتاب الثاني ولعل هذا يشير الى جراد كتاب الوحي ، اذ يظهر حين ينفخ الملاك الخامس في البوق لكي يؤذي جميع البشر الذين لا يملكون ختم الله على جباههم . ( في تلك الايام سيبحث البشر عن الموت ولكنهم لن يجدوه، وسيتشوقون الى الموت ولكن الموت لن يصيبهم . ) وعلى كل حال فاننا لا نستطيع ان نعتبر عنوان الكتاب دليلا، والا فانهذا يعني ان همنغواي قدوجد الحل أيضاً طالما انه ألف ( ولا تزال الشمس تشرق ) في عام ١٩٢٣ .

# ٣. (وليم فوكنر)

وهكذا فالخيال عند ويست مشلول ، ويكتشف المرء لدى فوكنر خيالا يشبه خيال ويست من نواح عديدة ، الا ان خيال فوكنر يقترب من خيال ييتس أيضاً في رومانتيكيته . واعنف روايات فوكنر و (أفرغها) هي بطريقة كانت ستدهش ما غنس هرشفليد . ويعترف فوكنر بأنه ألف هده الرواية طمعاً في المال ، ولهذا فلا يدهشنا ان تذكرنا باميل زولا اذحتى حين لا تفزعنا المرعبات فيها فان الرمزية تستمر في قوتها واستحقاقها لاحترام القاريء ، فهنالك الوصف الأول لرجل العصابات بوباي : (لديه تلك الصفة الشريرة التي لا عق لها والتي نمرفها في الصفيح المدموغ ) . ويعبر هذا ايضاً عن ضعف فوكنر الرئيسي . لأن (الصفيح المدموغ ) لا يمكن ان يكون (شريراً) . وهو في اغلب الاحيان نصفي التأثير كرجل العصابات الذي يتكلم من زاوية فمه . فوكنر الرئيسي . لأن (الصفيح المدموغ ) لا يمكن ان يكون (شريراً ) . وهو في اغلب الاحيان نصفي التأثير كرجل العصابات الذي يتكلم من زاوية فمه . انه يراكم الصفات فوق بعضها ليصل بالقاريء الى حالة من الهلع . ونجداسلوبه في الكتب التي اعقبت ذلك ملتويا التواء لا يصدق ، ويمكننا ان نعزو هدذا ايضاً الى الشعور بالحاجة الى التأثير .

ومع ذلك فان ( الملاذ ) هي رواية أشد تفاؤلا ، بطريقة بارعة ، من

(يوم الجراد). ولعل كلمة (تفاؤل) هي غير صحيحة ، والحق انها اشد حيوية . وفو كنر هو مثل لافكرافت في انه يكتب ليجملك ترتجف من الفزع . ولكن الرعب عنده ليس فوق طبيعي . ولعلنا نستطيع هنا ان نستمير تمبير جويس فنقول إن فو كنر يحاول ان يقدم لنا مظاهر الرعب او اللحظات الرمزية ، ومن الامثلة النموذجية ما يحدث في الفصل الذي يسميه (المم بد و السيدات الثلاث) . فالعم بد هو ولد صغير (ويرينا فو كنرهنا ميله الاعتيادي الى الشذوذ حتى في اشياء صغيرة كتسمية شخوص رواياته . ) والسيدات الثلاث هن بغايا ثلاث يجلسن معا ويتحدثن عن رجل العصابات ريد الذي سيتم دفنه ، التابوت ، وتخرج منه الجئة وتسقط على الارض . وحين يحاولون ان يرفعوا الجئة اذا بطوق الورود يرافقها لأنه كان مربوطاً بسلك مفروز داخل الخد . الجئة اذا بطوق الورود يرافقها لأنه كان مربوطاً بسلك مفروز داخل الخد . وكان ثقب الرصاصة في جبينه مملوءاً بالشمع ولكن الشمع يسقط فيضطرون إلى اتعطية الثقب بحافة قبعة . وبينا تتحدث البغايا الثلاث عن فضائل المت يسكر العم بد بالبيرة التي يشربها بين حين وآخر متلصصاً من اقداحهن . وتكتشفه احداهن وتمسك به وتهزه قائلة :

 « يا ولد ! كفى !» ويقف العم بد وقفة متهالكة عرجاء وهو عابس الوجه ٬
 ثم يرتسم في ملامحه تعبير جاد مكتئب ٬ وابعدته ميني عنها بجدة حين بدأ يتهوع . »

وتنتهي الرواية بطقوس مفزعة تذكرنا ( بالوحش البشري ) اذيتهم رجل . بريء بالاعتداء على الفتاة ويسكب الجهور البترول عليه ويحرقه حياً . ويفر رجل العصابات بوباي ولكنه وياللسخرية ، يتهم بقتل لم يرتكبه فيعدم على الكرسي الكهربائي .

ترى ما هو بالضبط غرض فوكنر من حشدكل هذا الرعب ؟ انه لا يفعــل ذلك فقط ليجعل من الرواية كتاباً ناجح البيـــع ( وقد كانت كذلك حقاً ) لأن العديد من كتبه يحفل بمثل هذه الاساليب . انه يفعل ذلك ليهيء المشهد لتقبل

رومانتيكيته ، لأن ينبوع فو كنر الرئيسي هو احترامه المبالغ فيه للماضي ولسادة الجنوب . وحين يكتب فو كنر عن الماضي ، عن الايام الاولى لمقاطعة يوكنا باتوفا ، وعن الكولونيل سارتورس والجنرال كومبس ، فانه يفعل ذلك بحنين يعبر عن نفسه بين حين وآخر بلغة مغرقة في الرومانتيكية . وفكرة أفضل رواياته ( الصخب والعنف ) هي فساد عائلة كومبس وهو حين يكتب عن هذا الفساد تكون لغته قوية رشيقة بسبب ما يشعر به من القرف . وهو يرمز الى تدهور العائلة ( باللباس الداخميلي المتسخ المصنوع من الحرير الرخيص والذي هو وردي جداً ) الذي تتركه كوينتن وراءها حين تهرب مع عشيقها التافه . لقد كانت لدى بوباي : ( عينان كالمقابض المطاطية ) واما وجهه : ( فهو وجه ملتوي الملامح كوجه لعبة من المطاط موضوعة بقرب وهج النار ) . وهو حين يكتب ونجد في ( الملاذ ) رجلا عجوزاً عيناه ( كالبصاق المتخثر ) . وهو حين يكتب عن الماضي يتحدث عن صوت ( الأبواق البعيدة على الطريق الى رونسفالس ) وحين يكتب عن المستقبل فان رمزيته تهدف الى اثارة الاشمئزاز .

وثشبه المقاطعة التي عاش فيها فو كنر نيوانكلند التي عاش فيها لافكرافت من حيث كثرة اساطير الرعب فيها ولكن الرعب الذي يصفه لنا فوكنر فعلي واقع . وقد رسم خريطة لمقاطعة يوكنا باتوفا لتظهر في احسدى مجموعات مؤلفاته . ولعل ما يجتذب الانتباه فيها ، ان معظم الاماكن المؤثرة فيها تتصل مولفاته : (حيث شنق لي غودوين) و (حيث قتل بوباي تومي) . . الخ . ولعل اشد قصصه نجاحاً وبراعة في الاعداد هي ( الاوراق الحمراء ) وهي تحدث في الايام التي كان فيها الهنود الحر ما يزالون يملكون معظم مقاطعة يوكنا باتوفا ، وكذلك العبيد من الزنوج . وكانت لدى الحر عادة تشبه عادة المصريين القدماء ، فقد كانوا يدفنون العبد مع رؤسائهم الموتى ليخدمهم في الحياة الاخرى وتسبق دفن العبد مطاردته وصيده في المستنقعات . ويصف فوكنر هذه المطاردة وصفاً صريحاً . وحين يقبض على العبد يعطى اناء من الماء ليشرب منه ، فيسيل الماء على ضريحاً . وحين يقبض على العبد يعطى جسمه . وهذه هي نهاية القصية :

والرعب – المتمثل في دفن الزنجي حياً – متروك لخيال القاريء ( بل ان هنالك احتمال موت الزنجي قبل دفنه لأن أفعى ربما تكون قد لدغته في المستنقع ) .

وهدف فو كنر أساساً هو هدف لافكرافت نفسه ، فهو أيضاً يدير ظهره ( للواقع ) وهو لا يجب العالم الذي يعيش فيه ( وهذا يفسر نوبات السكر الهائلة التي هي جزء لا يتجزأ من أسطورة فو كنر ) . انه يفضل الاهتام بالماضي وهو مثل لافكرافت ينفق جانباً كبيراً من حياته الخلاقة في جعل الماضي اكثر حدوثية وصدقاً . وقد استطاع في سلسلة من الكتب انتي ألفها خللا ثلاثين عاماً ان يخلق مقاطعة خاصة به وهي اسطورة معقدة يستطيع بها ان يعارض ( الواقع ) . ونجد في بعض كتبه المتأخرة ان رغبته في العيش في الماضي تضعف كلما تقدم في السن ، كاكان الامر مع ييتس ، وتتناول هذه الكتب الوضع المعاصر ولكنها تخلو من الاشمئزاز الذي تثيره فينا رواية ( الملاذ ) .

ولا شك في ان ما أنجزه فو كنركان رائعا الا انه كان كانجازات لافكرافت مشوها بالشعور العميق بالعصابية الذي يصل في بعض الاحيان الى السادية . وينقصه الشعور الهوميروسي الذي نجده لدى سكوت وبلزاك ودوماس ، بأن المرء يخلق لأنه يحب ان يخلق قاماً كما يحب الطير ان يغني . كما ان بعض الخدع الاسلوبية التي لأ تنتهي عبر الاسلوبية التي لأ تنتهي عبر صفحات وصفحات – تكشف عن انه كان مدركا أشد الادراك التاثير الذي كان خلقه .

### ٤ ـ (القبول والرفض)

عتاز الكتتاب الذين تحدثت عنهم حتى الآن ، رغم اختــــلاف اغراضهم وقيمهم الادبية ، بميزة عمومية واحدة هي انهم ولدوا قريبين اكثر مما يجب من ( فاصل الالم ) . وهنالك من يرى العالم بصورة طبيعية مكاناً جميلا جمــالاً لا

يصدق، وهم يحملون الى حياتهم بعد البلوغ رؤيا هي في الواقع نمط الادراك المعتاد لدى بعض الاطفال ( مثل توماس تراهيري وشري راماكريشنا وورزديرث اذا كنا نصدق حقاً ما يقوله هؤلاء ) واذا أخذنا بنظر الاعتبار ( اغنية عيد الميلاد ) فيمكننا اعتبار شارلز دكنز من هؤلاء ايضاً ، وكذلك ج . ك . تشيسترين ، كا أن وليم جيمس يضرب لنا والت وتمن مثلاً على ( فلسفة السها الزرقاء ) . ولا يحتاج هؤلاء الكتاب الى ( سبب ) ليعتبروا العالم مقبولاً . فقد أظهر دكنز أنه كان مسدركا لوجود الشر واللؤم كادراك اي انسان لهما . انهم يرون العالم كذلك وحسب . ورغم انه كانت لدى دكنز أخصب الملكات لادبية التخيلية الا انه لم يشعر مطلقاً بالحاجة الى خلق عالمه المنفصل الخاص به كا فعل فو كنر . فشخوص دكنز في احد كتبه لا تتكرر في كتاب آخر وكل كتاب هو وحدة منفصلة قائمة بذاتها، ويرجع هذا الى ان دكنز لم يشعر بانه كان يخلق عالماً ( دكنزياً ) يختلف عن عالم ( الواقع ) . وقد تختلف شخوصه عن يخلق عالماً ( دكنزياً ) يختلف عن عالم ( الواقع ) . وقد تختلف شخوصه عن دكنز ورآهم .

ومع انه ليس هنالك من سبب ، غير الطبع الخاص ، يجعل دكنز ووتمن قادرين على قبول العالم الذي عاشا فيه ( او انهما على الاقل لم يوجها اي لوم الى \_ الله \_ الذي خلق هذا العالم ) الا ان هذا لا يلوح منطبق في حالة الكتاب ( المتشاغمين ) . ويلوح ان الظلم في الطفولة او المعاملة السيئة يتركان أثراً بعيد المدى في نفس سترندبرغ ودوستويفسكي و ادكار ألن بو ، ولكن هذا قديكون نتيجة وليس سبباً . فليس هنالك دليل فعلي على ان نظرة سترندبرغ الكئيبة تكونت من البؤس والظلم، وليس هنالك دليل ايضاً على ان تفاؤل برنار دشو جاء من الطفولة السعيدة التي عاشها .

وعلى كل حال فيبدو أن اعتبار محاولات خلق ( انظمة ) وتشييد عوالم منفصلة ظواهر رومانتيكية أمر يحتمل النقاش . فذلك يفترض ان هــــذه المحاولات هي نتائج ميل الى رفض ( الواقع ) . ولا يعني هذا ان ( المتفائلين ) يأخذون العالم تماماً كما يأتيهم لانهم قد يحاولون تغييره كما يفعل تولستوي . ولكن نظام تولستوي الديني ليس جزءاً لا يتجزأ من خلقه كما هو الامر مسع دوستويفسكي وانما هو تطور ذهني لاحق .

واذا تقبلنا هذا الافتراض القائل بأن الرومانتيكيين هم 'بناة انظمة - فانه سياوح لنا ان التقسيم الحقيقي في الفن ليس ذلك الذي نراه بين الكلاسيكي والرومانتيكي، وانما هو بين المتفائل والرابض. وهذا التمييز الاخير هو حقا اكثر فائدة من التقسيم القديم بين الكلاسيكي والرومانتيكي وخاصة في تحليل (التخيل). فيرى المرء مثلا ان التشابه بين برناردشو وبليك هو اقل من تشابه بليك وزولا لانه رغم أن شو وزولا كانا معاً مصلحين اجتاعيين الا أن شو كان متفائلا بينا كان بليك وزولا رافضين ومن بناة الانظمة ونجد ان رؤيا بليك للعالم هي رؤيا زولا:

د اتجول في كل شارع قذر حيث يتدفق التايمس القذر وارى في كل وجه أقابله

علامات الضعف ، علامات الهلع . » (١)

وقد يقرر الرافض ان يستخدم ملاحظاته (للعالم الحقيقي) في بناء نظامه او لا يقرر ذلك ، وقد يكون مخلصاً (للواقع) اخلاص ناثانيل ويست او ان يهمله اهمال بليك له، وقد يحاول ان يقنصع الآخرين على المستوى العقلي كا يفعل يبتس في (الرؤيا) او روبرت كريفس في (الالهة البيضاء) العجيبة او على مستوى عاطفي مثل دوستويفسكي وفوكنر.

١ - هذه هي صورة اقدم لهذه القصيدة التي تبدأ الآن هكذا :

<sup>(</sup> اتجول في كل شارع مخصص ) . وتظهر القصيدة القديمة في الصفحة ١٧٠ من ( المؤلفات الكاملة ) المنشور في عام ١٩٠ . وقد غير بليك فيا بعد كلمة ( أرى ) وجعلها ( ألاحظ ) اي غير كلمة See الى Marks لتتجانس مع كلمة علامات

### ہ \_\_ ( ایفلین وو )

من المفيد ان نتناول بالبحث كاتبين كاثوليكيين تعتبر مؤلف اتهما نوعاً من المفيد ان نتناول بالبحث كاتبين كاثوليكيين تعتبر مؤلف اتها انواع الطريقة الرومانتيكية الاعتبادية . وهما يشبهان زولا وفوكنر في انها يؤكدان على المظهر الكثيب للعالم ليثيرا انفعالات القاريء . ولكن هدفها يختلف عن هدف زولا وفوكنر لانهما يحاولان ان يجعلا القاريء يرفض العالم رفضاً تاماً .

وبسبب طبيعة وو المرحة فان أغراضه تلوح أبعد ما تكون عن (الرفض). الا اننا لو تناولنا عالمه بجرداً من الفكاهة، فاننا نجد أن نظرته الى (الواقع) لا تقل يأساً عن يأس لافكرافت. كا ان فكاهته تلوح مثل تكشيرة الجمجمة. ونجد ان بطل رواية (الانجلال والسقوط) يطرد من السكلية بسبب سوء الخلق في حين انه في الواقع ضحية حادثة معينة. اما بطل (الاجساد المنحطة) فان روايته التي قضى العمر في تأليفها - تصادر في الجرك باعتبارها من الادب (الخليع). ولكن هذا النوع من الفكاهة يتطور الى طريقة ثابتة في الشر الاسود) و (حفنة من الستراب) ومشهد الغواية في (الشر الاسود) متعمد الحطة تماماً كما هو الامر في مؤلفات جويس. وفي نهاية الرواية يأكل البطل وجبة من الطعام مع قبيلة من أكلة لحوم البشر ثم يكتشف أنه كان يأكل صديقته.

وقد يضيع القصد من هذه الامور عن ادراك القاريء الذي قد يعتبر ذلك نوعاً غريباً من انواع الفكاهة (النوع البدائي خاصة لان غيير المتحضرين يضجون بالضحك حين يكون شخصما ضحية الالم). ولكن الغرض في (حفنة من التراب) واضح كل الوضوح. والكتاب هو قصة فستى امرأة ولكن وو لا يرينا شيئاً من عطف فلوبير على الفاسقات ، فنجد برندا لاست تقرر عامدة ان تكون لها علاقة مع جون بيفر وهوان مصممة بيوت يتنقل بين اجواء عملاء امه الاثرياء.

ويتقرر اتجاه العلاقة ببرود و كآبة. ويتعمد وو ان يرينا تفاهة جون بيفر بوضوح شديد يدفع الى الملل. ثم يقتل جون ابن برندا في حادث فتقول لزوجها انها تريد الطلاق فيرفض هذا ويسافر في رحلة الى غابات اميركا الجنوبية . وهناك ينقلب زورقه فيصارع الامواج ويصل الى كوخ بائع نصف مجنون فيحتفظ هذا به اسيراً ليقرأ له روايات دكنز ، وتجد برندا نفسها وحيدة اذ يهجرها حتى عاشقها الذي لا يعجبه ان زوجها لم يترك لها مالاً ، ويتزوج احدى صديقات توني ، وتوني هذا ما زال حياً طبعاً ، أسير البائع المجنون ، يقرأ له مؤلفات دكنز .

وقد قال ادمون ولسون عن هذه الرواية انها ابدع ما كتب وو ، ولكن هذه مبالغة . فليس في هذه الرواية اي مرح كا انها لا تثير الفزع الذي تشيره ( الارض البوار ) التي يستمير وو عنوان روايته منها . والشيء الوحيد الذي تنجح فيه الرواية هو انها تثير شعوراً عميقاً بتفاهة حياة معظم شخوصها . ولكنها تفعل ذلك على حساب سأم القاريء . ان دكنز يعطي انطباعاً بأنه يحب شخوصه ، أما وو فالانطباع الذي يعطيه هو انه يحتقر شخوصه وينظر اليهم من على وعلى وجهه ترتسم تكشيرة . وجميع كتب وو تستحق ان تقرأ لانه يعرف كيف تستخدم اللغة . الا ان القاريء لن يميل مطلقاً الى قراءة هذه الرواية مرة ثانية ، هذا اذا استطاع ان ينهي القراءة الاولى . واذا كان هذا الذي لا يميل المرء الى قراءة مرة الذي لا يميل المرء الى قراءة مرة أخرى .

وفي روايتيه التاليتين: (سكووب) و (ضع المزيد من الاعلام) يرينا وو المزيد من اغراضه، اذ يتضح لنا الآن ان احدى القيم الرئيسية لديه الاحترام الذي يشعر به نحو الطبقة الاستقراطية الانكليزية، و (سكووب) هي قصة عالم طبيعي من سادة الريف يرسل عرضاً الى الجبهة كمراسل حربي وهناك يستمر بهدوء في اظهار كيف ان نظام المدارس العامة في انكلترا هو نظام متفوق، ولكن (ضع المزيد من الاعلام) افكه بكثير من تلك الرواية ويلوح منها للوهلة الاولى ان و يحاول فيها ان يسخر من الطبقة الارستقراطية ولكن بطلها

الفارغ التافه ( الذي نراه \_ في الشر الاسود \_ ايضاً ) يقرر أخيراً ان ينضم الى فرقة الفدائيين وهذا يجمله يتسامى عما كان عليه في الماضي . ونجد مرة اخرى ان التقليد الارستقراطي للمدارس العامة يكشف عن صلاحه ايضاً .

ولكن وو لا يكشف عناغراضة كشفا نهائيا الا في (العودة الى برايدزهيد) وراوية القصة فيها هو الكابتن تشارلز رايدر وهي تتلخص في ذكرياته عسن عائلة ارستقراطية كاثوليكية ربها كاثوليكي نابذ هو اللورد مارتشمين. والقسم الاول من الكتاب ، الذي يتعلق بتعرف رايدر على ابن العائلة سيباستيان في او كسفورد ، يفلح في نقل اعجاب وو بشذوذ وتألق ارستقراطييه الينا، وكذلك كرهه للعصاميين ولاولئك الذين يتسلقون السلم الاجتاعي وللعادية بصورة عامة. وتذكرنا هذه الروح المترفعة بوايلد . وفي القسم الثاني من الكتاب يبدأ وو بالنبشير للكاثوليكية ، وهنالك مشهد موت غير مقنع يعود فيه اللوردمارتشمين الى حظيرة الكاثوليكية . ويصاب سيباستيان بصدمة ويدخيل ديراً ، بينا تكون لرايدر علاقة بشقيقة سيباستيان (جوليا) . ولكنها تتخلى عنه اخيراً ملية نداء الكنيسة . والقسم الثاني هذا هو بالنسبة لى مقرف لانه مزيج فاشل من الترفع والعاطفية .

ويعود وو في رواية تالية هي ( المحبوب ) الى طريقته السابقة في السخرية والفكاهة السوداء . وموضوع سخريته مقابر هوليوود التي صارت موضع المتاجرة والاعلان . ويعبر ادموند ولسون عن الاعتراض العام على هذا الكتاب بقوله : \_ ( يلوح للقاريء غير الديني ... ان اصحاب وزوار وسبرنك كليدز هم اكثر معقولية واقل تفاهة من ايفلين وو الذي يقوده القسيس . فان ما يفعله اولئك لا يعدو انهم يحاولون ان يبرقعوا الموت البدني بالحدائق الجميلة والطقوس المهدئة ، اما الكاثوليكي فهو يعتبر الموت حقيقة يجب الا يواجهها احد ويعزي نفسه بخرافة عالم آخر يعيش فيه كل من مات في الجسد ويفترض فيه انك تستطيع ان تساعد الارواح على التقدم بشراء الشموع واشعالها في الكنائس ) .

كاثوليكية وو المترفعه بوجه خاص . ولعل كاثوليكية وو نابعة من الجذور ذاتها التي نبع منها اعجابه بالارستقراطية ، ويتمثل هذا في الاساس السلبي : كرهه للعادية . والصورة التي يرسمها للواقع صورة متعمدة الكآبة . انه يقول للقاريء (هذا هو شكل العالم ولكن لدي معتقدات ايجابية تنقذني من اليأس ) . وهكذا (فالعالم الخامد) تافه بائس يلعب فيه المصير لعبه الفظيعة المفاجئة . ويرينا اوبرون وو ، ابن الكاتب ، هذا الاتجاه نحو الفكاهة السوداء ايضاً في قصته الاولى ، وبينا يكتئب القاريء اشد الاكتئاب بهذا ، يقدم له وو الحلل - اي الكاثوليكية والترفع . والمشكلة الرئيسية في كاثوليكية وو هي انه يفشل في اقناع القاريء بانه رجل لديه أية موهبة دينية ، فهو يركز وو هي انه يفشل في اقناع القاريء بانه رجل لديه أية موهبة دينية ، فهو يركز دائماً على العقائد التي تلوح لغير الكاثوليكية والتي نجدها في (العودة الى برايدز هيد ) وبعد ذلك في سلسلة (كاي كراوتشباك) .

ومن الكتب التي تلوح ممتعة لغير الكاثوليكيين (حيرة كلبرت بنفولد) وهذه هي رواية اعترافية شبه تاريخية شخصية تصف حالة انهيار عصي ، اذ تقع شخصيتها الاولى ضحية الشعور بالاضطهاد . ويلوح هنان وو بتخلص للمرة الاولى من رغبته في الحوزة على الاعجاب ، ولعل قراء روايات الاولى لا يستطيعون ان يتجنبوا الشعور بانه يظهر شكلا قبيحاً من اشكال حب الذات ولكنه يمرر ذلك خلال فكاهته ومرحه . ولكن وو يلوح مدركا لهذا النقص بعد ذلك لانه يتجنبه في ( بنفولد ) رغم أنهذه الرواية لاترضي القاريء الىحد عجيب اذ نجد فيها ان بنفولد يعاني من تخيلات محتلفة ثم يعود الى البيت ليكتب قصة انهياره العصبي . فكأن وو بدأ ينقطة معينة ثم نسيها في منتصف الطريق وهذه النقطة هي بالطبع: لماذا يصاب بنفولد بالانهيار وكيف استطاع ان يشفي نفسه ؟ ولكن وو يتجنب التحليل النفسي ولم يحاول ان يقوم بذلك في اي من كتبه السابقة . ولو قارنا هذه الرواية ( باعتراف ) تولستوي فاننا نكشف ما ينقصها بسهولة . انها نصف اعتراف — بل ربع اعتراف .

## ٦ ــ (غراهام غرین )

يتمتع غراهام غرين بموهبة امتع من موهبة وو ، ولكن اسلوبه في (التبشير) يشبه اسلوب وو . انه يصور العالم بصورة تثير في القاريء الكآبة لتدفعه الى الشعور بالحاجة الى الدين . ويذكرنا غرين بزولا من نواح عديدة ، ذلك لان جميع قصصه تتحدث عن الجنس او العنف أو كليها .

ولكن غرين يعطينا معلومات عن تطور رؤياه الشخصية اكثر بما يعطينا وو. واهم مصدرين لهذه المعلومات مقدمته لرواية (الطرق الشقية) ومقالات تاريخية شخصية عديدة في (الطفولة المفقودة). ويحتوي الكتاب الاخير على مقالة هي (المسدس الموضوع في الدولاب عند الزاوية) ويحدثنا غرين فيها عن هروبه من المدرسة وتجربة التحليل النفسي التي مربها. وهو يقول فيها:
(برزت من تلك الشهور الممتعة التي قضيتها في بيت محللي النفسي في لندن ولعلها كانت أسعد الشهور في حياتي وانا متجه الاتجاه الصحيح، قادر على الاهتام اهتاما ظاهراً بزملائي ؛ ولكنني كنت معصوراً ناضباً وكنت لسنوات عديدة غير قادر على الاستمتاع الجمالي باي شيء منظور. فاذا حدقت في شيء يقول الآخرون عنه انه جميل لم اشعر بشيء قط. لقد كنت غارقاً في سأمي.) وقد وصف كوليرج حالة ذهنية مماثلة في بداية (الكابة).

ويمضي غرين في الحديث فيقص علينا كيف انه لعب الروليت الروسية بمسدس شقيقه - بادارته القرص وتوجيه المسدس الى صدغه والضغط على الزناد في الوقت الذي تكون هنالك فيه رصاصة واحدة في القرص ، وهكذا فهنالك فرصة واحدة في كل ست مرات في ان يلهب دماغه . وكان تأثير ذلك عليه انه اطلق عنان توتره الانفعالى .

واما في المقالة التي تحمل عنوان الكتاب نفسه فنجــــد غرين يتحدث عن الكتب التي أثرت عليه في طفولته . فهنالك «كنوز الملك سليمان ، التي تخلق

رومانتىكىة حول افريقيا فى نفسه والتى تنجم منها،وياللغرابة،رواينه ﴿ جُوهُرُ الامر ، تلك الرواية التي تتحدث عن الفشل الكثيب . ثم هنــالك ( افعوان ميلان ) بقلم مارجوري باوين . والواقع ان مــــا اعجبه في هذا الكتاب الذي بروى قصة غرام تاریخي لم یکن ما فبه من حماسة والوان ، اذ یقول لنا غربن : ( لم يكن من الصحيح أن يحلم المرء في ذلك العالم الحقيقي بأن يكون السر هنري كرتس \_ بطل كنوز الملك سلمان \_ ولكن ديلا سكالا الذي تخلى في النهاية عن الامانة التي لم تنفعه في شيء وخان اصدقاءه ومات مذمومــــــا فاشلا حتى في الخيانة ــ كان من السهل على الطفل ان يختفي هارباً وراء قناعه . أمـــا فكونتي ، بكل جماله وصبره وموهبته في الشر، فقد رأيته يمر مرات عديدة في بذلة الاحد السوداء التي تفوح منها رائحة دواء العث . كان اسمه كارتر . ان الطبيعة الشرية لست سوداء وبيضاء . انها سوداء ورمادية . قرأت ذلك كله في ( افعوان ميلان ) ونظرت حولي ورأيت ان الامر كان كذلك حقـــا ) وهو يستمر في الحديث عن مفهوم النهاية المحتومة الذي يتبلور اكثر فاكثر حين يلوح النجاح كاملاكل الكمال: ( الشعور بأن البندول سيتأرجح في اية لحظة . وحتى هذا يلوح معقولًا ايضًا : اذ ان المرء ما ان ينظر حوله حتى برى المنتهين في كل مكان - بطل الركض الذي سيسقط في يوم من الايام ميتاً على حبـــل النهاية ، ومدير المدرسة الذي سيكفر عن خطاياه ، ذلك المسكين ، خلال اربعين عاماً من الاعوام المنسية المهملة، والبحاثة ... وحين يبدأ النجاح بمصافحة المرء نفسه ايضاً ، مها كان ذلك متواضماً ، فانه ليصلى راجماً الا يكون الفشل بعيداً كل البعد . ) وهكذا فيلوح انه كان مشغول الذهن بالفشل وهو يكرر في مقطم آخر انه ربما كان افضل له لو أنه كان قد سافر الى سيراليون : ( مسع اثنتي عشرة نوبة من الملاريا ودفعة اخيرة من حمى الماء الاسود حين يقترب الامــل في التقاعد ) واذا كان هذا مخلصاً فانه تعسر طسعة مكتئبة انفعالياً .

وتفسرلنا مقدمـــة ( الطرق الشقية ) مفهوم غرين وشعوره بالشر . وهو يصف لنا فيها المدرسة العامة ( التي فر منها بلا شك ) و: ( الخوف والكراهية ونوع من الشقاوة - فظاعات رهيبة يمكن ان تمارس بدون اي امل في اعادة النظر فيها ، ويقابل المرء الاولى شخصيات ، ناضجة ومراهقة ، تحمل في طياتها صفات الشر الأصيلة . كان هنالك كوليفاكس الرهيب والمستر كراندن ذو الذقون الثلاثة العابسة والوشاح المغبر والشهوانية الشيطانية ، ومسن تلك الاعالي ينحدر الشر الى بارلو الذي تمتليء منضدته بالصور الصغيرة - اعلانات عن اللوحات الفنية . كانت جهنم حولهم في الطفولة . )

وبهرب غرين من المدرسة بضع ساعات في الليل ويصف لنا كيف أن المرء ( ىشعر بوجود الله بتركيز – حيث يتوقف الزمن ... ) و ( هكذا يصل الايمان الى المرء \_ وبدون شكل ، بدون عقيدة ... يبدأ المرء بالاعتقاد بالسماء لأنه يعتقد بالجحيم ، ولكن تكون هنالك فترة معينة لا يرى فيها المرء بوضوح غير الجحيم ــ الاشباح في اروقة القسم الداخلي في المدرسة حيث يصيح الجميع ، والمراحيض التي بلا اقفال ... كانت تلك هي الرموز الأولية ، ولكن الحساة بدلتها بعــــد ذلك في مدينة في السهول ٬ جلوساً في الترام في الشتاء ٬ مروراً بالفندق القوطي ٬ والسنها ٬ ومقر الصحيفة حيث يعمل الناس في الليل ٬ مروراً بالىغى المحترفة المتوحدة وهي تحاول ان تبقى دورتها الدموية جارية تحت الجلد الازرق المسحق ، ويبدأ المرء بعد ذلك ببطء ، وبالم ، وبدون رغبة ، بالدخول الى السماء حمث تجـــل ام الله محل الصقر النحاسي ، ويتوفر للمرء مفهوم باهت عن غوامض الحب الرهبة التي تتحرك عبر عالم مجتاح ، القسيس السامي الذي سمح لشوائب الريف بدخول ذهنه ، وبنغوى وهو يتحدى الله من اجــل الملعونين . . ) ويستمر غرين في اعطاء وصف مثير للمدينة في السهول وصف أ مطولاً لا يسمح لنا هنا باقتطافه ، يتحدث عن شبان ( مصففي معطري مدهوني الشعر ) يحبون الفتيات ( بخشونة لا مكترثة .. فالتجربـــة الجنسية جاءتهم مبكرة سهلة ) . وهو يتحدث عن صي وفتاة انتحرا بأن وضعا رقبتيها على قضيب السكة الحديدية وكانت هي حبلي للمرة الثانية : ( اذ ولد الاول بينا كانت في الثالثة عشرة ، ولم يستطع اهلها ان يعرفوا المسؤول بين أربعة عشر شاباً ) . وهو يتحدث عن امرأة قتلت زوجهـــا بأن طعنته بسكين الخبز : ( واخترقت السكين جسمه وكأنه كان متعفناً . )

ان هذه الحوادث هي رموز عالم غرين تماماً كما يرمز ييتس الى عالمه ( ببرج الحراسة العتيق الذي صفعت العواصف ) وذكريات البطولة . وهو يمضي الى اقتطاف مثل الاب ميكويل برو الذي اعدم في المكسيك في عهد الرئيس كالس والذي التقطت له صورة وهو يصلي لأعدائه ساعة اعدام . فهذا هو رمز الحب المخلص في عالم هو في اكثره عذاب وسأم .

وهذا هو العالم الذي يصوره غرين في كتاب يعد كتاب بثبات عقيم . وهذا يذكر المرء بملاحظة ب . ج . وودهاوس عن قاص روسي في ( قعقعة كثبرت ) اذ يقول ان: ( فلاديبر كان متخصصاً في دراسات كئية عن البؤس الذي لا يرجى منه أمل ، اذ لا يحدث اى شىء حتى الصفحة الثانين بعد الثلاثبائة ،حين يقرر البطل الانتحار ) . ويتناول غربن بدقة ناجحة جميم التفاصل القاتمة حين يصور مشهداً معنناً ، ولكن هذه التأثيرات الاسلوبية تقترب احبانا اقتراب خطراً من السخافة والتكرار . واليك هذا من المقـــاطع الاولى من « القوة والجد ، : ﴿ وَكَانِتَ بَضِعَةً غَرِبَانَ تَنْظُرُ مِنْ اعْلَى السَّطِّحُ بِاكْتُرَاثُ مَهْلُهُلُ مُغْبُرُ ﴾ ولم يكن قد صار فطيسة بعد . وثار في اعماق قلب المستر تنتش شعور ضعيف بالثورة ، وتناول قبضة من الطريق بإظافر متحطمة والقي بها نحوهـــا . ، والاظافر المتحطمة مقصودة لتجعل القارىء يرتعش ؛ واما الصفة ﴿ ضعيف ﴾ فانها تعطى معنى من التفاهة . ولكن عبارة « لم يكن قد صبار فطبسة بعد » هي خدعة درامية رخيصة ، يقدمها المؤلف العالم بكل شيء من عندياته وكأنها كانت من افكار المستر تنتش. وتستخدم فاتحة ( الوكيل الخصوصي ) هــذه الطريقة بصفاقة أشد: ﴿ وَانْتَشْرَتُ الطُّيُورُ فُوقَ دُوفُرٌ ﴾ وكانت تبحر بعسداً وكأنها نتف من الضباب وتعود نحو المدينة المختضة ، سنا كانت الصفارة تولول ممها نائحة؛ واجابت سفن اخرى ؛ وكان هنالك ضجيج من الاصوات المولولة؛ لموت من ؟ ، وفي بداية و مقر الخوف ، نجد رجلًا يدخل الى ساحــة معرض

و (يسير نحو نهايته المحتومة ) ، وفي العبارة الاولى من (قطار استانبول) يعبر المسافرون (الرصيف الرمادي الرطب فوق صحراء من القضبان والفواصل ، حول زوايا سيارات الحمولة المتروكة ...) اذ يشعر المرء بالحاجة الى التساؤل عن تركها . وفي العبارة الثانية من (بريتن روك) نجد وصفاً للصحفي هيل كا يلي : (باصابعه الحبرية واظافره المقضومة ، وطريقته الساخرة العصبية ، من كل ذلك كان المرء يستطيع ان يستنتج بسهولة أنه كان غريبا عن ذلك الوسط .)

ونجد ان العالم الموصوف وصفاً مؤثراً وبحركاً في مقدمة (الطرق الشقية) لا يتحقق ، كما ان جميع هذه الوسائل الدرامية تجعل ذلك العالم يلوح بجرد مشاهد مسرحية . ونجد طربقاً في (صخرة برايتن) يلوح مئيل (جرح الموسى في الوجه) وهذا هو استعمال مماثل لاساليب لافكرافت . ان غرين يحساول ان يحمل ابداننا تقشمر أيضاً ولهذا فانه يستعمل الكلمات الملونة والصور لكي يحقق هذا التأثير ولكنه ، مثل لا فكرافت الذي يستخدم مثل هذه الكلمات المنون ولسن على الانشراح الذي يشعر به المرء حين ينتقل من عبارات لا فكرافت الملونة المثقلة الى قصة ميريميه ذات الرعب البارد (فينوس إيل) وينطبق هذا على غرين أيضاً اذ يشعر به المرء حين ينقتل من عبارات لافكرات الملونة المثقلة الى قصة ميريميه ذات الرعب البارد (فينوس إيل) وينطبق هذا على غرين أيضا اذ يشعر به المرء حين ينقتل من عبارات لافكرات الملونة المثقلة الى قصة ميريميه ذات الرعب البارد (فينوس إيل) . وينطبق هذا على غرين أيضا اذ يشعر مها كان برئياً . انه لشيء يشرح الصدر ان ينتقل المرء الى روايات روب غربيه مها كان برئياً . انه لشيء يشرح الصدر ان ينتقل المرء الى روايات روب غربيه لأنه يحوال انه يمعد نفسه عن أوصافه على الأقل .

والبعض من اقاصيص غرين القصيرة تخلو من هذا الزيف العاطفي ، ويولد وصفه لعذابات الطفولة وشقائها شيئًا من الأصالة لا نجده في معظم روايات. ولكن انشغال باله بالفشل موجود دائمًا وبارز أبداً. لقد وصف ويلز في ( المستر بوللي ) السأم في المدينة الريفية بواقعية غرين نفسها ولكن القاريء يشعر بأنه

ونتظر باستمرار وبصبر النقطة التي يحقق فيها المستر بوللي حريته ويدرك ( انك اذا لم تكن تحب حياتك فعليك ان تغيرها ) . ولدى غرين شخصية مثل المستر بوللى وهو الحاجب بينز في ( غرفة السرداب ) ولكن يخونه عرضاً الطفل الذي يحبه فيفضحه ( ذلك ان بينز كان قد قتل زوجته بأن دفعها من السطح ) . و تروى القصة من وجهة نظر الطفل فيوحي ذلك بأن المؤلف هو الذي محاول أن يعترف ببعض الذكريات المؤلة . ولدى ييتس قصيدة يشير فيها الى الذاكرة التي تجعمله يرتجف مرتبكا ( ضميري أو كبريائي المرتمب ) . ولكن غرين يركز تركيزاً ايجابيا على لحظات العذاب المتذكر هذه ليجد فيهامبرراً لوفضه الاستمتاع بكونه حياً . ( وهنالك ملاحظة غريبة لها مغزاها في كتاب لوفضه الاستمتاع بكونه حياً . ( وهنالك ملاحظة غريبة لها مغزاها في كتاب نفسه عن شيء لم يكن يعرف بوجوده من قبل – أي حبه للحياة . ولكن من نفسه عن شيء لم يكن يعرف بوجوده من قبل – أي حبه للحياة . ولكن من المؤسف ان غرين نسي اكتشافه هذا بسرعة بعد ذلك ) . والشخصية الوحيدة الي يصورها صحيحة المقل مغتبطة مرحة هي شخصية المرأة ايسدا آرنولد ولكننا نجدها تلتهب حقداً وكراهية .

يكننا ان نعرف أسلوب غرين العام من أقصوصة ( نهاية الحفلة ) فهي تتناول صبيين توأمين هما بيتر وفرانسس في الثامنة من العمر أولها واثق بنفسه والثاني ضعيف ، ولديهما نوع من الاحساس المشترك ، ويذهبان معاً الى حفلة لعيد رأس السنة تجري فيها لعب في الظلام. ويخاف فرانسس من الظلام ويحاول الا يذهب الى الحفلة ولكن الاهل لا يرون مبرراً لخوف طفل من الحفالات فيصرون على اصطحابها معاً . ويركز غرين تركيزاً شديداً على خوف فرانسس فيصرون على الساعة وتبدأ لعبة الظلام ويحساول فرانسس الهرب ولكن الاطفال الآخرين يعيرونه بالجبن فيضطر الى اللعب معهم . وبينا يقبع ولكن الاطفال الآخرين يعيرونه بالجبن فيضطر الى اللعب معهم . وبينا يقبع التوأمان في الظلام يشعر بيتر بموجات الخوف الصادرة من أخيه ، ثم تضاء الانوار، واذا بفرانسس قد مات من الخوف، ولكن بيتر يتساءل لماذا ظل يشعر بخوف اخيه حتى بعد ان مات وذهب الى المكان الذي قيل له عنه انه ليس فيه

خوف ولا وجل ولا رعب ولا ظلام . أن فرانسس الآن شبـــح مرتعب كتب عليه الرعب والرهبة ما دام قد خرج الآن من حماية الجسد .

ونجد في هذه الاقصوصة موقفاً كاملاً نحو الوجود . فهنالك عدم فهم الكبار وحساسية الاطفال المعذبة واخيراً هنالك الجهول الرهيب بعد الحياة وهو يبرر كل رعب . وان القاريء (صحيح العفل) الذي يجد هذه القصة هستيرية غير مقنعة سيقول ان هنالك كباراً حساسين يتذكرون طفولتهم ورغم ان عذابات الطفولة حقيقية فاننا ننساها حين نكبر، وهذا أفضل لنا؛ واخيراً فان غرين لا يعرف عن (الناحية الاخرى) اكثر بما يعرفه أي متفائل بها . والحق ان عذابات المصاب بمرض التنجس من الامراض هي ايضاً (حقيقية) رغم انها عذابات المصاب بمرض التنجس من الامراض هي ايضاً (حقيقية) رغم انها القصة من الهدفية العاطفية، فان غرين يلوح مهاجماً لعدم تفهم الكبار، وهو في هذا القصة من الهدفية العاطفية، فان غرين يلوح مهاجماً لعدم تفهم الكبار، وهو في هذا اتفاومه ليس مسن النوع الدي يمكن ان يتحور ببعض الادر اك فالكون هو تشاؤمه ليس مسن النوع الذي يمكن ان يتحور ببعض الادر اك فالكون هو اتصال عاطفي مستمر ، والقصة تطلب من القاريء ان يتعاطف معها تحت ستار مزيف ، اذ بينها يدافع غرين عن الاطفال يحاول في الواقع التبشير بعقيدت مزيف ، اذ بينها يدافع غرين عن الاطفال يحاول في الواقع التبشير بعقيدت مزيف ، اذ بينها يدافع غرين عن الاطفال يحاول في الواقع التبشير بعقيدت القائلة بأن الحياة مرعبة غيفة على أى حال .

وهذا هو الاعتراض النهائي على غرين ولكن موقف الاساسي كا يتضح في كتابه الذي يتحدث فيه عن نفسه هو موقف صحيح منطقياً. وهو كغيره من الكتتاب الذين ولدوا على مقربة من ( فاصل الالم ) يحتاج الى التعويض عن التفاهة والحقارة واللاجدوى التي يراها حوله . ولا تختلف نظرته الى العالم عن نظرة ناثانيل ويست . المولد والجماع والموت . الفشل والحزن والعذاب . وانك لتشعر بأنه حتى حسين يصف شجرة بلوط في اول الربيع فانه يهتم بالقول بان اوراقها مغلفة بطبقة فحمية غبارية بسبب دخان المصنع القريب ، وان الشجرة توت على أي حال بسبب تلوث مياه النهر الجاري عند جذورها . ولكنه

يختلف عن ويست لأنه لم يتخدن من سكوت فتزجرالد استاذاً له . وبدلاً من الانضباط الكلاسيكي الشديد والسخريسة الرقيقة والهزؤ بالنفس نجد لديه المواقف الدرامة المثيرة المرعبة .

وقد يعترض المعجبون بغرين قائلين انني قـــــد اشرت الى رواياته المهمة وأقاصيصه الخفيفة اشارات متساوية وكأنه ليس هنالك اي فرق بين هيذه وتلك . ولكن أيستطيع أي مؤلف ان يجزيء مؤلفاته الى صنفين ويعلن ان نصف هذه المؤلفات لا يمثله تماماً ؟ ان قصة فوكنر ( الملاذ ) تنفى ذلك . وان مثل هذا الرأى على أشده لا يعنى اكثر من ان المؤلف في حالات معنة يلقى بمعض الضوابط جانماً لمؤلف شئا مثراً ، ويعترف غرين بأن كتب ( صخرة برايتن ) لتكوين مجرد ملهاة ولكنها تحولت الى ( رواية جادة ) ، وهذا هو بالضبط عيبها . فنجد ان بنكى براؤن القال المراهق هو من شخصيات الافلام الخرافية؛ ففيه من الشر ما لا يمكن تصديقه؛ وليس هذا لأن مثل هؤلاء الشيان لا يمكن أن يوجدوا ، فهنالك الكثيرون من شبان المدرسة العسكرية مثلًا من يشبهون بنكي براون . ولكن غرين لايحاول ان يقتاد القارىء الى داخل الشخصية . وبدلا من ذلك نراه يعتمد على الصفات المثقلة بالالوان وذلك بطريقة لافكرافت لارعاب القاريء وحمله على اعتبار الصبي شريراً جداً ، ( قــد زم شفتيه وتصلب ولاحت عليه امارات الوحشية وملأه الغضب والحقد ونوع من الغرور الشرير غير الطبيعي ) . ونجد ان كل عبارة تقريباً تشتمل على محاولة من المؤلف لخلق حالة ذهنية مناسبة لدى القارىء ، فالبحر هو أخضر خضرة قنينة السم ، ولعيني بنكي تأثير يوحي بانعدام المشاعر كعيني العجوز الذي جفت فيه المشاعر البشرية ونضبت ، وحقده هو كالكلابات الحديدية التي تقبض على المعصم ، ولكن بنكي هو كاثوليكي ايضاً ، وهكذا فهو بالرغم من شروره اقرب الى الله من آيداً آرنولد الطيبة التي تحاول ان تدمره .

ويتزوج بنكي من شابة صغيرة (كاثوليكية أيضاً ، بالطبع) ليمنعها من

ان (تتكلم). ويذهبان الى احد المعارض فيدخل كشكاً لتسجيل الاسطوانات ويسجل لها اسطوانة يعترف فيها بأنه يكرهها. ولكنها لا تسمع الاسطوانة مباشرة. وبعد موت بنكي تزور الفتاة قسيساً يحدثها عن (الغرابة المذهلة التي تمتاز بها رحمة الله) ويخبرها بأنه اذا كان بنكي يحبها فذلك يعني ان خلاصه ممكن. وتذهب الى البيت وتسمع الاسطوانة. وتنتهي الرواية بما يلي: (وسارت مسرعة في اشعة شمس حزيران الغاربة متجهة نحو أسوأ الرعب) ويذكرنا هذا بنهاية (الوحش البشري) لزولا في الطعنة النهائية للقارىء. ولكن غرين مثل زولا أضاع تصديق القاريء قبل هذا بمائتي صفحة اذ انه استخدم اكثر مما ينبغي من عبارات الرعب والهلع.

الا أن هنالك مشهداً واحداً مؤثراً في الكتاب ، وذلك هو المشهد الاخير مع القسيس . اذ يدرك القاريء خلال بضع لحظات ما يحاول غرين أن يقوله وهو يذكر بيغوي : (كان هناك رجل فرنسي خطرت له فكرتك ذاتها، وكان رجلا طيباً مقدساً وقد عاش في الخطيئة طيلة حياته لأنه لم يكن يحتمل الفكرة القائلة بان الروح يمكن أن تعاني من العقاب الابدي ... فلم يتناول الطقوس ولم يتزوج زوجته في الكنيسة وهنالك البعض يا طفلتي ممن يسمونه قديساً ...) والحق أن غرين غير دقيق في هذا القول ، فقد تناول بيغوي الطقوس قبل موته في الحرب بعشرين يوماً .

وغرين هو مثل بيغوي في اعتراضه على فكرة العقاب الأبدي . فالحق انه يحاول ان يقول : (يلوح العالم مهدداً منذ البداية بالعقاب الأبدي ولو كانت رحمة الله معقولة فليس هنالك أي أمل لنا . ومع ذلك فلا يدري احد شيئا ). واذا كانت (صخرة برايتن ) قد نجحت في التعبير عن هذا ، فانها تكون رواية هامة بل رواية عظمى ولكنها تفشل امام كل اختبار ، وان فكرتها الدينية تصبح رخيصة بسبب الميلودراما والاسلوب نصف المؤثر والهستيريا السي تحفل بها .

ويلوح ان غرين ادرك هذه النواقص حين ألف روايته الاخيرة . فروايــة

المؤلف بين حين وآخر ومن التشبيهات المتاثلة تماثلًا روتىنياً مثيراً للاشمئزاز . والراوية هو شخص غير مؤمن وليس هنالك ما يشير إلى أن غربن لا يوافق على موقفه الساخر من الدين . والاشارة الوحيدة الى تحيز غرين المعتاد هي في موقفه نحو بايل ( الأميركي الهاديء ) الذي يمثل البشرية البريثة، وهو نوع من شخصية أيــدا آرنولد . وهنالك رواية كوميدية هي ( رجلنا في هافانا ) ظهرت عـــــام للجذام في افريقيا وهي محملة بمعانى الفشل واللاجدوي المعتادة ، ولكن يلوح ان فيها عنصراً من ( الربكة ) مثل قصة وو ( كليرت بنفولد ) لان الشخصية الرئيسية ، وهو مهندس ناجح ، يعترف بأن نجاحه العظم ما هو الاسأم ، وقد تركه فارغاً من الناحية الروحية ، ومن الصعب علينا الا نقارن بــــين هذا وموقف غربن نفسه . ولكن الصدق الذي يبرز في الرواية يجعلها اكثر اقناعــــاً من روايته الافريقية الاخرى ( جوهر المسألة ) وهذه هي دراسة متاخرة للضمير السيء والعذاب والخضوع الذي ينتهي بعد مائتين وخمسين صفحــة (إذ ينتحر الفلاح الروسي ) .

واقرب الكتاب الى اسلوب ووجهة نظر غرين هو الدوس هكسلي، فالم هكسلي هو ايضاً مكان كثيب يقتسمه الضعفاء والحمقى، ويؤكد هكسلي وغرين على المذلة . ونلاحظ انه حين يتحدث غرين عن (رموز الشر) - مثل الجدران المثقوبة في غرف النوم وغرف المراحيض الخالية من الاقفال - فان هذه الرموز هي في الواقع رموز الارتباك . ونتذكر في هذا الصدد مشهداً في رواية (بلا عيون في غزة) حيث ينظر تلاميذ المدرسة عبر جدار منخفض الى صبي وهو يمارس العسادة السرية . ونحن نعرف ان برناردشو يقبل بشعور الذل والارتباك بمرحه المعهود قائلا : ( انك لا تستطيع ان تتعلم التزحلق بدون ان تجمل من نفسك سخرية ) . ونجد ان غرين وهكسلي قد أفسحا الجمال لمشاعر

قديمة في نفسيهما بالذل والارتباك فأثرت عليهما طيلة الحياة .

الا انناحين نقارن غرين بهكسلي يتضع لنا فوراً ان غرين أقل شأنا من صاحبه فهو غير مفكر وتعوزه القابلية التحليلية ، والكاتب الذي يريد ان يتحدث عن وضعية الانسان يفشل اذا رفض ان يحدد وضعيته هو بالقياسات العقلية بل اننا لا نستطيع ان نعتبره كاتباً جاداً، وليس السبب هو في ان غرين يعترض مقدماً على جعل الرواية تعبر عن الافكار كا فعل جويس . ومن الملحوظ بصورة خاصة ان اشد صفحات (صخرة برايتن) تأثيراً هي تلك التي يفسح فيها غرين المجال لشخصية القس لكي يعبر عن فكرة الرواية . والواضح هو انه يعترض على عملية التفكير فقط ولا يقوم بها الا بأقل ما يكن من الجهد .

### ٧\_( جان بول سارتر )

ان مؤلفات سارتر لا تقل واقعية - أي كآبة - عن المؤلفات السبي بحثت فيها في هذا الفصل . ولكنه يختلف عن ويست وفو كنر وغرين في انه (مفكر) ينصرف اهتامه في تصوير الحياة البشرية ومحيطها الى الناحيسة التحليلية . ولكنه يشبه هؤلاء في انه يريد ايضاً ان يصدر حكماً على الحياة البشرية ، غير انه لا يشبههم في شيء آخر هو أنه لا يصدر حكمه هذا مقدماً . ويوضح سارتر مفهومه لمسؤولية القاص في مقالة نشرها عن مورياك ، فهو يعترض على مورياك (لانه يتخذ موقف الله من شخوصه فالله يرى الداخسل والخارج في هذه الشخصيات ومورياك ايضاً يعرف كل شيء يتعلق بعالمه الصغير . وان ما يقوله عن شخوصه هو الانجيل ) . ثم يضيف التعليق المشهور التالي : ( ان الله ليس فناناً . وان مورياك ليس فناناً ايضاً ) ويمكننا ان نطبق هذه الاعتراضات على غراهام غرين ايضاً ، لأنها في جوهرها اعتراضات على ( الزيف العاطفي ) وعلى تدخل القاص بين مخلوقاته والقاريء محاولاً ( تفسيرها ) .

ومن المكن توسيع اسلوب ترك الواقع يتحدث عن نفسه في مختلف الاتجاهات ، فيستطيع القاص مثلاً أن يتصرف و كأنه ليس غير آلة تصوير أو جهاز تسجيل . ويحاول جيمس جويس مثل هذا في مشهد مقر الصحيفة في (يولسيس) حيث نجده يسجل بدون تحيز صراخ باعة الصحف وضجة المكائن ورنين اجراس التلفونات والمكالمات التلفونية المبتورة كا تصل للسامع . والنتيجة هي فوضى هائلة . وهنالك ايضاً طريقة روب غربيه في الاوصاف الدقيقة لكل ما يراه راويته الذي يراقب ويتحدث – كالاوصاف الدقيقة لحمل ومقاييس كل منضدة وكرسي . وقد يلذ هذا لمن يهتمون بالوصف الصرف ولكن قراءة مثل هذه الامور تتطلب جهداً كبيراً بلا شك .

الا ان سارتر في روايته الاولى ( الغثيان ) يأخذ فكرة الموضوعية الى تطرف شديد، والرواية هي مذكرات رجل جفت مشاعره ونضبت تماماً وتركته في مواجهة الاشياء التي كانت تسحقه سحقاً . والعقل البشري يختار ويفسر ما يراه بصورة اعتيادية وهو يمعقل انتباهه مقرراً ما هو المهم وما هو الذي يمكن اهماله . ويقول سارتر : ( كيف يكون في وسعنا ان نقرر ما هو الذي يستحق الاهتام ؟ ) نحن انانيون ذاتيون بالضرورة ونحن نسمح لمشاعرنا بان تقرر حياتنا، ولكن اذا تطرف الانسان الى منتهى التواضع المسيحي مثلا وجلس ينتظر من المنى ان يبرز من الاشياء التي تحيط به فقد تكون النتيجة انهياراً مفاجئاً للفردية في وجه العالم .

ويمكننا ان نوضح هذا بمثال مشابه ، فحين ألتقط كتاباً فانني اعرف ان المؤلف يريد ان يعطيني انطباعاً عاماً معيناً فاحاول ان اقرأه بذهن مفتوح لأفهم ما يريد أن يقوله . واذا كنت أقرأ احد كتب توماس هاردي ثم انتقل فجأة الى تولستوي مفترضاً ان تولستوي يرى العالم كا يراه هاردي فانني أخطيء في تفسير غرض تولستوي الى ان أكتشف فجأة ان تولستوي يقول شيئاً مختلفاً تماماً . ومع هذا فهما احتفظت بذهني مفتوحاً حين أقرأ لمؤلف آخر يصعب على ان امنع ذاتي من فرض نفسها على الكتاب بطرق مختلفة . انني اتذكر اشياء

معينة بوضوح وأنسى أشياء أخرى وأهتم بأشياء معينة وأهمل أشياء آخرى . واذا كان الكتاب صعبا - كأن يكون رواية تجريبية لمؤلف جديد - فانني أحاول جاهداً ان أفسر ما يهدف اليه واستمر في تطبيق مختلف الانماط من عندي على الكتاب لأرى هل تنطبق عليه . وقد أدرك ايضاً انني أشوه الكتاب بقراءتي له فاحاول ان استبعد من القراءة افكاري وشخصيتي حتى أفهم ما يريد المؤلف ان يقوله .

وبهذه الطريقة نفسها نقف موقفين من تجربتنا ، فنحن الى حــ معين ميالون الى التعلم منها فنحاول ان نحتفظ بذهننا مفتوحاً ولكننا نختار وننتقد أيضا ، فهنالك اشياء معينة نحاول ان نتجنبها واذا لم نستطع ان نتجنها فاننا نعطيها أقل ما يمكن من انتداهنا .

واذا حاول شخص ان يكتم اتجاهه الى المقد والاختيار – ربما لانه لا يحترم قابلياته – فانه يجد نفسه واقعاً تحت ضغط من العالم الخارجي الطبيعي، منسحقاً به . اذ حتى اذا كنت تقرأ الكتاب بذهن مفتوح تماماً فانك ما تزال مجاجة الى الاحتفاظ بجزء من قابليتك الناقدة ليكون في وسعك التمييز بين الكلمات والمعاني، والكتاب الذي يقرأ بذهن مفتوح ( تماماً ) لا يكون غير سلسلة من الاشكال السوداء على الورق .

ولسوء الحظ فان العالم ليس من تأليف كاتب ، ولهذا فــلا معنى هنالك في الحلقة بصورة سلبية في التجارب بانتظار اتضاح معنى المؤلف. ان هذا يجعــل العالم يذوب في فقاعات سوداء.

تلك هي فكرة (الغثيان). اذ يشعر انطوان روكانتان بين حين وآخر بانه هو الذي يضفي النظام على تجاربه ولكنه لا يحترم نفسه، وهو يشعر بانسه يجهل جهلا تاماً هدف حياته والحياة بصورة عامة وهو كالكثيرين من ابطال الروايات الحديثة يشعر بان الحياة هي طقوس لا معنى لها ، وحين يدرك احياناً بأنه يفرض احكامه على تجربته يكف فجأة عن اصدار هذه الاحكام ويوقف قابليته على اصدار الاحكام على الاشياء ، ويواجه فجاة الواقع (الحقيقي)

حقيقية ساحقة والذي يكون موجها نظره اليه . انه يشعر بالخوف والاشمئزاز فجأة من حجر في يده ومن محبرة على المنضدة وبينها يكتب تاريخ حياة شخصية تاريخية يدرك انه انما يفرض معناه هو واحكامه على هذه الشخصية ، تماما كاكان ذلك الشخص نفسه يفعل ذلك حين كان يعيش حياته . وهكذا فانه يكف عن التأليف ويشعر بأن اولئك الذين يفرضون المعنى على حياتهم بمثل هذا الادعاء الذاتي الفارغ هم (خنازير) ويكون شعوره هذا على أشده حين يتجول في معرض للصور عرضت فيه صور الشخصيات المحلية البارزة . ويشعر بأنه ليس لأحد الحق في أن يبدأ بعيش الحياة حتى يعرف لماذا هو حي . ثم يدرك انه لم يعرف أحد أبداً لماذا هو حي، ولهذافان البشرجيعا يجربون هذا الانهيارالمعنوي والغثيان ، هذا اذا كانوا يرون ما يراه هو وبالوضوح عينه . وهذه هي عدمية القرن التاسع عشر وتشاؤمية لافكرافت ، فنحن نستطيع الاختيار بين الحقيقة والحياة ولكن الحياة تعتمد على الخداع الذاتي، وسارتر هو من اوائل الروائيين والخياة ولكن الحياة تعتمد على الخداع الذاتي، وسارتر هو من اوائل الروائيين الذين عبروا عن هذه العدمية بأسلوب أساسي غير عاطفي .

وليس هنالك جواب طبعاً حين يتم التعبير عن المشكلة بهذه الطريقة . وفي نهاية الكتاب يقرر روكانتان ان المرء ( يجب ) ان يختار واننا ما دمنا لا نعرف لماذا نحن أحياء فاننا يجب ان نختار هدفا كيفياً ونلتزم به .

وقد تلوح هذه الفلسفة نسكية غير مريحة ، ولكن سارتر استمر في تفسيرها خلال العشرين سنة الماضية. وفي أحدث مسرحياته (أسرى التونا) - ١٩٥٩ - نجده ما يزال يجعل احد شخوصه يتحدث عن (رعب الوجود أساساً) ومعظم مؤلفاته هي مآس تتمثل في ضرورة الاختيار، وان رواياته التي تأثر في معظمها بفوكنر لاتقل كآبة وامتلاء بالاشمئزاز من روايات غرين. ومن كتبه القديمة بجموعة من الاقاصيص المساة (الجدار) وهي أنموذج لذلك. فالاقصوصة الاولى فيها (صميمية) تتناول امرأة ضعيفة الشهوة ذات ميول سحاقية تزوجت رجلا عاجزاً جنسياً لأنه لا يطلب منها شيئا جسديا وتتركه فترة قصيرة لتصحب أحد عشاقها ولكنها تعود الى زوجها. ويبذل سارتر جهده لبركز كل

انواع التفاصيل التي تثير الاشمئزاز عن العلاقة الجنسية ، محاولاً ان يعرقل ميل الذهن الى فرض معنى جنسي على تلك التفاصيل . و لهذا فان هذه الاقصوصة هي ضد فكرة الادب الخليع وهي تستخدم اسلوب (الغثيان) جاعلةالتفاصيل المادية قاسية قسوة تجردها في النهاية من المعنى . ( ومن السخرية ان احدى الطبعات الانكليزية الرخيصة لهذه المجموعة ظهرت بهذا التعليق على غلافها: ان هذه المجموعة تطغى حتى على رواية \_ عشيق الليدي تشاترلي \_ وهذا خداع وتضليل) . وهنالك قصة اخرى تتناول رجلاً لديه رغبة سادية في اذلال البغايا ، وقصة أخرى تتحدث عن امرأة تختار العيش في عالم زوجها المجنون المصاب بأوهام العظمة . وجميع هذه القصص تتعلق بعملية الاختيار . واما الرابع أيضاً في في إيضاً معرض لمختلف انواع الشخوص التي تواجه ختلف انواع الاختيار . والاساليب التجريبية في المجلدين الثاني والثالث بالاضافة الى انواع الاختيار . والاساليب التجريبية في المجلدين الثاني والثالث بالاضافة الى جو الكاتبة والضغط المادي ، كل هذه الامور تجعل القراءة عملاً من الاعمال الشاقة .

تكشف مسرحية (أسرى التونا) عن نقاط القوة والضعف لدى سارتر بوضوح تام . وتست، رووياه للعالم في كونها مظلمة كثيبة مثل رويا غرين ولكن الدقة الدرامية في المسرحية تعطيها معنى من معاني البطولة . ويكون الشخص الرئيسي فيها قد قام بتعذيب الاسرى الروس اثناء الحرب العالمية الثانية . وبعد الحرب يعذبه ضميره ولكن تعذيبة للاسرى الروس كان رد فعل ضد رعبه مسن النظام النازي . وكان في بداية الحرب قد حاول ان يحمي رجلا يهودياً من رجال الدين ولكن والده وهو من اصحاب احواض السفن الكبيرة الاغنياء شعر بأن ابنه كان يعرض نفسه للخطر وافخير غوبلز عنه وانقذ مركز الاب الكبير حياة الابن ولكن رجل الدين اليهودي اعدم بالرصاص أمام عينيه . ولهذا فانه يشعر بمثل شعور ايفان كارامازوف بالعذاب ويعذبه أنه لا يستطيع ولهذا فانه يشعر بمثل شعور ايفان كارامازوف بالعذاب ويعذبه أنه لا يستطيع وهذا هوما دفعه الى التطرف المقابل ونراح يعذب الاسرى الروس وفي

نهاية المسرحية يواجه هو وأبوه لااخلاقيتهما فينتحران مماً .

وتكون المسرحية مقنعة اذا تقبل القاريء نقطة انطلاق سارتر الاساسية القائلة ( بالرعب الاساسي للوجود ) . اما اذا لم يتقبل القاريء هذا فان جميع الاساليب الدرامية في المسرحية تتحول الى اخاديع وحيال ويكون مشهد الانتحار اخيراً مجرد نهاية مفتعلة مثل انتحار سكوبي في ( جوهر المسألة ) . ومع ان سارتر يثبت بصورة مقنعة بان جميع الكائنات البشرية تعيش على وهم ( حاجاتها ) الا انه لم يحاول ان يثبت منطقياً ان الحياة البشرية هي في اساسها مرعبة وشعوره حول هده النقطة هو ببساطة وجهة نظر شخص يقترب من رفاصل الالم ) ولهذا فانسه ليس اكثر صحة بالضرورة من تشاؤمية ويست أو غرين .

ولكن أوثق ما قدمه سارتر من مساهمة هو مفهومه (للغثيان) ، اي دمار قابلية الانسان على فرض الاشكال على الاشياء، وذلك بسبب الاحتقار الذاتي . وهكذا يكون قد اكد على قابلية فرض الاشكال التي لم يتم الاعتراف بها بعد الا في دنيا علم النفس . (ويسميها برنتانو القصدية واصبحت هذه القصدية اساس علم نفس كيشتالت وعلم ظواهر هوسيرل) . ولكن قابلية فرض الاشكال تتعلق بالتخييل وكل ما فعله سارتر هو انه كتب نوعاً من انواع التعليق والتحليل النفسيين على ابيات ييتس عن السمك الشكسييري . وحين يشعر روكانتان بأنه لاحق له في ان يتخيل فانه يصبح أشد (الاسماك التي تنظرح له الشاطيء) لهائاً .

وحتى في هذا فقد وضع سارتر اصبعه على جواب صحيح في (الغثيان) ، فلروكانتان لحظات معينة من التأكيد اللامجدي كأن يصغي الى زنجية وهي تغني (بعض هذه الايام) او يرقب غروب الشمس عند البحر. ويلوح ان هـذه اللحظات تحدث حين (يبزغ) معنى فوق عقلي غير مفروض من العالم الحقيقي. ولكن لعل هذا يكون اقرب مما ينبغي الى التصوف. فقـد حلت الحرب ولم يكتب سارتر بعد ذلك شيئاً عن لحظات (التأكيد اللامجدي).

ومع ذلك فان القارىء ، في التحليل النهائي لما يقرأ ، لابملك الا ان يعجب بسارتر . أنه من حنث الطبع قريب من ويست وهو مثل ويست أيضاً في أنــه لا يحاول ان يجد لنفسه مخرجاً سهلاً . الا اننا حين نمتدح امانته لا يفوتنا ان نعترض على انعدام الرؤيا عنده . والاعتراض على سارتر كما هو على بقية الكتاب الذين اتناولهم في هذا الفصل هو انه لم يستطع واحد منهم ان يلخص الحيـــاة قائلًا عنها انها ( مرعبة في النهاية ) . اننا نملك بصبصاً ضئي لا من الادراك قادراً على اضاءة فسحة صغيرة حولنا وفترة معينسة من الزمن خلفنا، وهو قادر ايضا على التحديد السلبي للهوية ومقارنتها بمدارك أخرى وفترات أخرى مسن التاريخ ، ولكن هذا التعريف والتحديد ما هو الا نسخة باهتـة من الكربون للتجربة الحقيقية. وان ادراكنا اختياري وهنالك ملايين الاشياء حولنا فيالعالم، ولا يدخل الا القل ل منهاضمن حواسنا في اي اية لحظة معينة او ضمن ذكرياتنا، ولهذا فان حالتنا الذهنيه وموقفنا مـن الوجود في لحظة معينة يعتمدان على (حقائق ) قليلة جداً . فاذا امكن حضور (جميع ) حقائق الكون في وقت واحد وفي ادراك واحد فمكننا ان نقر بأن اية تعلىقات يدلى بها ذلك الادراك لا بد وان تكون صحيحة لِكوننا هذا . واكن وجهة نظر اي شخص لا يمكن ان تؤخذ باكثر من كونها وجهة نظر واحدة محتملة ضمن ملايين . وسارتر يهمل طبيعة التجربة عامة ، تلك الطبيعة الغريبة الثنائيه . وقد يكون وجّه انتباها أوثق الى الزنجية التي تغني الاغنية الحزينة ( بعض هذه الايام ) والى طبيعــــة الاغاني الحزينة بصورة عامة .و ر الفكرة ) المعبرعنهافي اغاني الزنوج الحزينة هي تشاؤمية اندحارية ،ومع ذلك وكما قالت بيسى سميث ( فأن الغناء بها يجعلك تشعر بالراحة ) . وحين يغني الانسان اندحاره فانه يربطه بطاقـــة الوجود الديونىسىة الأساسىة وهكذا فانه يتغلب على الاندحار بعض التغلب . ولهــذا السبب فان وجهة النظر العالمية ( الاندحارية ) لا يمكن ان تكون مطلقة .وقد يتحدث الفن العظيم عن الاندحار ولكنه يتحدث ايضاعن الاسباب العبثية الواضحة التي تجعل الاندحار غير مطلق . وحين تتطور هذه العبثية بالمنطق الى

( فوق الطبيعة ) او الى قوة الاحتمال والبطولة فانها تصبح غثيانا خطراً وعقبة كأداء تمنع التغلب على الاندحار .

ويقودنا البحث في أسس سارتر الفكرية الى اكتشاف ان جميع مؤلفاته ما هي الا احتجاج ضد محدودية الادراك البشري . وحين يتساءل روكانتان : لماذا أنا هنا ؟ ) فانه يسأل ايضاً : لماذا يكون ادراكه محدوداً بحيث انه لا يستطيع ان يجيب على ذلك السؤال . الا انه حالما يتم قبول هذا التعميم فانه يصبح من الواضح ايضاً ان الفن كله هو احتجاج مثل هذا ايضاً . وهو في بعض الاحوال يأخذ شكل محاولة لعلاج هذه المحدودية — كما نجد ذلك في ( الحرب والسلم ) و ( رواية الزوجات العجائز ) فهي تهدف الى تحطيم الحدود الزمانية والمكانية ولكنها في اغلب الاحيان محاولة لخلق ( واقع ) بديل ، او التساؤل فقط : لماذا نحن محدودون هكذا . وقد يكون الاحتجاج صريحاً كما هو الأمر ولادوارد ابوارد قصة اسمها ( الأحد ) نجد فيها الموقف العام ، فهنالك ولادوارد ابوارد قصة اسمها ( الأحد ) نجد فيها الموقف العام ، فهنالك شخوص جون اوسبورن بعد ذلك بعشرين عاماً ) ويقول :

و سأعود الى مقري للغداء . من سيكون هنالك ؟ الطاولة فقط ، والزهرة طويلة الاوراق ، وقدح الكاستر والكفية الحريرية المطوية ذات اللون الاخضر خضرة التفاح . . . وسأكون حراً طيلة العصر والمساء . فانظر ، انظركم هنالك من الأشياء التي استطيع ان افعلها ، كل هذه الامكانيات من التفكير والشعور والبحث والاستقصاء والتفسير والرؤيا ، متمشياً في التاريخ بين الحديد والرخام والقباب العالية ، مركزاً وحدة السابق باللاحق ، مدركا المستقبل ، آخذاً بثأر الشعراء ، متنبئاً باعظم الفترات . الا انني اذا لم اكن حذراً فسأجلس على المقعد عاولا أن أقرر ألا أستمر في قراءة الصحيفة . سانظر من الناف ذة ، وسيمر الناس حاملين مظلاتهم الملفوفة بعناية . . . )

ونجد في : ( كروم يللو ) لهكسلي تأملًا مماثلًا :

ويا لهذه السفرة! لقد كانت ساعتين مقتطعتين من حياته تماما ، ساعتين كان يستطيع ان يفعل فيها الكثير ، الكثير ، كان يستطيع ان يكتب القصيدة الكاملة مثلا او يقرأ الكتاب الذي يمنح أوفر الادراك ، وبدلا من ذلك ... ، لقد حل هذا النوع من الادراك في الادب مع تشيخوف الذي كتب عنه مفصلا ، ونجده بدرجة اقل عند بيسمسكي وكونتشاروف . واصبحت رواية القرن العشرين رواية الاحتجاج على المحدودية ، رواية اللاقناعة . وهذا هو موضوع ( الجحيم ) لباربوس حيث نجد رجلا يقضي ايامه في التطلع من ثقب في الجدار في غرفته بالفندق الى امرأة تتعرى . وهو موجود في يولسيس الى ان بأتينا الفصل الأخير بنوع من الوفاق الذي يتمثل في تأكيد السيدة بلوم . وهو التأثير الحاصل من ( باسنكن الذين لا يحتمل ) لساكي وهو موضوع ( ستيفن وولف ) لهيسه . كما انه موضوع ( الغريب ) لالبير كامو .

وكل هذا يعني ان معظم الادب الرصين في القرن العشرين هو شكوى من المصير البشري ، والشعور الاساسي فيه يشبه معنى رباعية من رباعيات عمر الخيام :

«آه أيها الحب ، أنستطيع انا وانت ان نتآمر مع القدر لنتناول هذه الكيفية المحزنة للأشياء جميعاً ، ونمزقها أرباً ونحطمها قطعاً ، ثم نعمد صها وفقاً لرغمة القلب! »

ونلاحظ ان شكوى الشعراء الاقدمين كانت موجهة في الغالب ضد عنف وعدم وضوح اتجاه الشؤون البشرية . فيشكو ماكبث من ان الحياة هي حكاية يقصها أحمق لأنه يشعر باللامعنى الكامن في مصيره . فاذا كان هذا هو شعور شكسبير أيضاً فسيلوح لنا ان شكسبير كان اول كاتب منذ ايكليسياستز يحاول ان يقنع قراءه ( بتفاهة وغرور الرغبات البشرية ) وذلك بايضاح هذا في العمل الفني . بل حتى القرن الثامن عشر لم يكن الشعراء مستعدين للاعتراف بان السأم والكآبة هما اللذان كانا يقلقانهم . وقد استطاع داوسن ان يوفق بين

الحياة البشرية وبين نفسه بكتابة أمور مثل هذه :

« انها لست طويلة ... البكاء والضحك ،

والحب والرغبة والكراهية ... »

وتطلب الأمر صراحة القرن العشرين حتى استطاع الشعراء ان يلقوا بشكاواهم من السأم في صندوق الشكاوى العالمي . وحين كان ومانتيكيو القرن التاسع عشر يعترفون بالضجر كانوا يهتمون ايضاً بالايحاء بان ذلك هو نتيجة الاشباع الشديد بالتجربة . وان بطل باربوس الذي ينظر من ثقب الجدار يعبر عن شعور جديد بقلة النصيب ليس اجتاعياً وحسب وانها الشعور بان القدر قد اعطى الانسان نصيبا قليلاً . وقد عبر توماس وولف بعد ذلك عن هذا الشعور بقلة النصيب باعتباره جوعا عنيفا لكل انواع التجربة ، وهو جوع عزن ينتهي بالمأساة لأنه جوع لا يمكن اشباعه .

### ٨ ـ ( ضد الرواية )

قد يلوح ان من المستحيل الاستمرار بالرواية في اتجاه الجمود والذاتية اكثر مما فعل سارتر ، ولكن جماعة من الكتاب في فرنسا بعد الحرب حاولوا ان يفعلوا ذلك ، وهم منسجمون في جماعة يمكن ان تسمى (ضد الرواية ) لأسباب واضحة . وابرزالاسماء في هذه الجماعة هي أسماء الانروب غربيه وناتالي ساروت وميشل بوتور ومارغريت دورا ، وفيا تبقى من هذا الفصل ساحاول ان اتفحص اعمال الأول والثانية .

#### آولا – روب غرييه وهمنغواي :

نشرت حتى الآن روايتان لروب غرييه في انكلتره هما (الناظر) و (غيره). وكلاهما تعبير عن نظريته في (الانفصال التام) ولا يمكننا ان ان نعتبر أيا منهما رواية ناجحة.

ويعتبر روب غربيه خليفة ارنست همنغواي ، فهو ضد الرومانتيكية ويعترض على الطريقة التي تشحن بها معظم الروايات بالنغات الانسانية وتحمّل بوجهات النظر البشرية . وهو يشعر بان الرواية يجب ان تكون مثل كتلة متراصة من الثلج المصنوع في المعمل والذي لم تحسه يد بشرية . وهو يعترض بصورة خاصة على ( الزيف العاطفي ) في الروايات وعلى عادة التحدث عن ( السهاء الكثيبة ) أو ( الافق المنذر بالشر ) . ولكنه لا يعترض على نملط لافكرافت وادكار ألن بو و ماري ويب في الروايات وحسب حيث ان اشد الروائيين انفصالاً عن التأثير العاطفي حين يصف مشهداً درامياً يسمح للاشياء التي لا حياة فيها بأن تعكس انفعالات المشتركين في الرواية . فالروائي الذي يصف الانتحار قد يعلق على الذبابة التي تطن عند زجاج النافذة او على اصوات يصف الانتحار قد يعلق على الذبابة التي تطن عند زجاج النافذة او على اصوات غريه فالاشياء هي أشياء وحسب — كا هو الامر في ( الغثيان ) ويجب الا يكون الكائنات البشرية العذر في تصور ان الطبيعة تلاحظ عواطفها وانفعالاتها يكلون الاحوال .

وقد استخدم همنغواي أساوبا بماثلا ، ففي (ولا تزال الشمس تشرق) لا يعبر عن عذاب البطل الانفعالي ابداً ، وهو يصف العسالم الخارجي بتفصيل تصويري . وقد حاول همنغواي ان يجعل هذا الموقف دائمياً . فهو يصف الموقف الذي يشتمل على الالم بكل سخرية ولا يقدم الا (الحقائق) . وهكذا ففي (اليوم جمعة) يتحدث جنديان رومانيان عرضاً عن صلب المسيح ثم يعودان الى الحديث عن شؤونها الخاصة . ونجد في (عندليب لواحدة) وصفاً دقيقاً لسفرة في القطار . وتذكر امرأة أمريكية اثناء السفرة ان ابنتها وقعت في غرام رجل سويسري ولكنها لم تسمح لها بالزواج بأجنبي ، ولهذا فقد ابعدتها عنه . وكفت الفتاة عن النوم وامتنعت عن الطعام ولكن الام ستشتري لها عندليباً ليؤنسها ويسليها ، ويلقي المؤلف بهذا الجزء من القصة القساء بعبارات عندليباً ليؤنسها ويسليها ، ويلقي المؤلف انه كان عائداً هو وزوجته الى باريس قليلة . وفي العبارة الاخيرة يذكر المؤلف انه كان عائداً هو وزوجته الى باريس

ليقيا فيها اقامة منفصلة . ويلوح انه يشير بذلك الى : ( ان العسالم مليء ببؤس وشقاء لا يصدقان ، فالناس يقعون في الحب ويتصورون ان انفعسالاتهم وعواطفهم هي كل شيء ثم يبتعد احدهم عن الآخر وينفصلون ويستمر العالم في سيره بلا اكتراث . ) والعنوان وحده هو الذي يدل على ان الفتاة ذات القلب الكسير التي أبعدت عن حبيبها هي مركز القصة الحقيقي . وفي ( تغيير بحري ) نجد فتاة على وشك مفارقة الرجل الذي تحبه والسفر في رحلة بحرية مع سحاقية . ولكن معظم القصة محصص لوصف الحانة التي يقع فيها اللقاء الاخير والسائحين الذي يخرجون ويدخلون والثرثرة العريضة التي تؤلف محيط المشهد الذي يتعذب فيه الرجل لفراق حبيبته .

وهكذا فان همنغواي مهتم ايضاً بالابتعاد عن الطريقة الرومانتيكية في الرواية . ونجد عند أودن نفس هذه النقطة في قصيدته (متحف الفنون الجملة):

« لم يكونوا مخطئين قط حول العذاب ،
 او لئك القدماء ، لقد فهموا افضل الفهم
 وضعيته البشرية ، وكيف يحدث

بينا يكون شخص مشغولاً بتناول الطعام ، وآخر يفتح النافذة ، أ

أو يسير بكآبة ... »

الا اننا نلاحظ ان همنغواي سار بالطريقة الى أقصى حدودها ولم يتخل عنها بعد ذلك . ونحن نعرف ان اسلوب الاشارات غير الواضحة والايماء والعبارات ذات المعاني الخفية لا يمكن ان يطبق إلا على مواقف قليلة . ولا بد ان تكون هنالك عواطف قوية إستطيع القاريء ان يتعاطف معها . واسلوب همنغواي هذا هو على اقواد في ( وداع للسلاح ) حيث لا يصف البطل عذابسه بعد موت كاترين ، وانما يذكر انه سار عائداً الى الفندق والمطر ينهمر عليه . أما في (عبر النهر ونحو الاشجار) فان غرام الكولونيل المحتضر بالفتاة المراهقة لا يفلح الا في اثارة الحيرة والارتباك ، ويعطي استمرار همنغواي في التلميح

(Y) — **1**Y —

والتقليل من شأن الموقف انطباعاً للقاريء بأن هذا ما هو الاخدعــة . وهو في هذا يتذكر ما قاله روي كامبل :

انك تمتدح الضبط الشديد الذي 'نخضعون كتاباتهم له –

وامّا ممك في ذلك طبعاً :

انهم يستخدمون اللجام والسرج جيداً ، ولكن أن هو الحصان بالله علىك ؟ »

ودان أين عمر الحصال بالله عليك ؟ ؟ ودان أبي على الله عليه . أن ممنغواي

وهذا هو النقد الرئيسي الذي يمكن ال يوجه الى روب عربيه . ال معتمواي ناجع نجاحاً رائعاً في روايتين على الاقل من رواياته وفي عشرات الاقــاصيص حيث نجد أن النغمة المدروسة بعناية لتكون منفصة عن المواقف فعالة اكثر من أية بلاغة عاطفية . ولكن روب غربيه لا يستطيع ان يفاخر باي نجاح بمـاثل وان موضوع ( الناظر ) يوحي بان اسلوب الانمزال عن المواقف سيأتي بنتائج غنية ، اذ يعود بائع متجول الى الجزيرة التي كان قد ولد فيها ، فيتحدث مصع الاصدقاء القدامى ويبيع الساعات ويعثر الناس على فتاة صغيرة ثم الاعتداء على عفافها وقتلها على الصخور . فهل ان البائع المنجول هو الذي ارتكب الجرية ? ان البائع المتجول يستعيد في ذاكرته جميع حركاته وسكناته في يوم وقوع الجرية ويكتشف القاريء ان البائع نفسه لا يعرف هل انه هو القــاتل أم لا . ومثل هذا الموضوع دورغــات في البوعد ) يضيع لسوء الحظ عند روب غربيه لأنه لا يملك القدرة الـكافية لبناء التوتر ، فيقلب القاريء صفحة اثر اخرى من صفحات الذير الاعتيادي التافه ويقرأ وصفا دقيقاً مطولاً لكل ما يمكن ان يوصف . فاذا نظر البطل الى شيء عارض فجأة فان ذلك الشيء يوصف وصفاً دقيقاً في صفحة او صفحتين من غير ان تكون له علاقة بالقصة .

وأما (الغيرة) فتروى بلسان زوج غيور يعيش مع زوجته في مزرعـــة استوائية للموز. ولا يحدث الكثير ما عدا ان الزوج يراقب بدقة كل حركة من حركات زوجته ، ويبدأ الكتاب وينتهي باوصاف مادية دقيقة، والقصــــد هو

مل، ذهن القارىء بعذابات الزوج الغبور ؟ ويتم التأكيد على هــــــذا بعزله عن الاشباء الخارجية والنفيات العاطفية . والمفروض ان تأثير كل هذا يكون مشابها للصور الفوتوغزافية ذات الابعاد الثلاثة التي يراها المرء باستخدام منظمار ذي لونان اخضر واحمر . واما العاطفة فالمفروض انها ستبرز في مقدمــة الامور الأخرى عارية واضحة تفصلها عن الأشباء المادية الكامنـــة في الاساس ثغرة واسعة واضعة . فالاشاء غير مكثرثة • باردة ، ولهذا فار عذاب الانسان يتضح بكل ما فيه من مأساة وتركيز لانه يكون دوامة منفلقة تحرق نفسها بنفسها . ومثل هذا التأثير ليس بالأمر الجديد اذ يستخدمه جويس في بـــداية ( يولسيس ) حيث نجد ان عذاب الضمير الذي يعانيه ستيفن من اجل أمسه المحتضرة يتعارض مع انعكاس نور الشمس على صفحة البحر وكذلك مع خلاعة بك موليكان المرحة ، ويستخدمه كرانفيل باركر في المشهد الاول من ( الحياة السرية ) حيث نجد ان موسيقي ( تريستان وايسولده ) لفاغنر تتعارض مــــع المواقف الساخرة العملية التي يقفهـــا ( الدنيويون ) الذين يشتركون في عرض للهواة . ولكن ممنغواي وجويس وكرانفيل باركر يتفاهمون مــــــــم القاريء وتغطى انفصاليتهم عاطفة لا تحتاج الى البلاغة لايصالها الى فهم القــــاري. . بطريقة الدقة العلمية ان يحدث تأثيره من الشفقة او الرعب في نفس القارى. . ولكن حتى اذا عثر روب غريمه على مثل هذا الموضوع فاننا لن نتأكه متى يجد نفسه مثل همنغواي وجويس في نهاية حدوده الفنية مدفوعيا الى تطرف تافه بسبب التزامه بذلك الاسلوب. أن الاقتصاد في الكلمات والدقة في اختيارها مهمان جداً للفنان بدون أي شك . الا أنَّه بما يستحق ان يلاحظ هنا ان اعظم الانجازات في حقل الرواية تمت على ايدى مؤلفين لم يخشوا من انتساج ( الفالوذج السائل ) – وهذا هو وصف هـنري جمس الساخر لروايات مثل الحرب والسلم – فان دكنز وبلزاك ودوستويفسكي وتولستوي ومــان وكازانتزاكيس و ج. س. باويز فاشلون جميعاً كصناع ، ولا ينقطب المرء عن الرغبة في رؤيتهم مثل جويس وعن الرجاء في ان تكون لهم مثل اهتمامات الشديدة بالطريقة، ومثل عقلية هنري جيمس العلمية ومثل انفصالية همنغواي. ولكن طريقتهم الجسورة كانت تعبر دائماً عن كل مساكانوا يريدون قوله حتى حين كانت تعبر احياناً عن اكثر مماكانوا يريدون قوله . ونجد ان شيئاً واحداً هو اكيد هو انه لا تستطيع اية طريقة ان تكون معو ضاعن وجود الشيء الذي يريد الكاتب ان يقوله .

#### ثانياً – ناتالي ساروت :

الانطباع الاول الذي يحصل عليه من يقرأ روايتي ناتالي ساروت (تروبيزم) و (صورة رجل مجهول) هو مزيج من المؤثرات - هـــنري جيمس وبروست رسارتر وحتى ت. س. اليوت الذي اصبح قديماً الآن . ولكن القول بهــذا هو الجحاف بحق الآنسة ساروت الكاتبة الحساسة الاصيلة . بيـــد ان الشكوى الرئيسية التي يستطيع المرء ان يوجهها اليها - وامثالها من اضداد الرواية - هي انه مما يؤسف له انها لم تتأثر بمقالة اليوت عن ماري لويد حيث يؤكد على اهمية استمرار الكاتب في الاتصال ( بالعامة ) . صحيح انها لا تكتب لكي تحدث اي تأثير او لكي تترك انطباعاً عالياً في نفوس قرائها المثقفين . وهي لا تأتينا باي غموض حباً في الغموض نفسه . ولكن النعقيدات الشديدة في روايتيهـــا بمعل حتى هنري جيمس يلوح بسيطاً في رواياته الأخيرة .

لقد كتب سارتر عنها قائلاً: ( اذا ألقينا نظرة على مسايدور في داخل نفوس الناس ، كما تطلب مناهي ان نفعل ، فاننا نرى اشياء كثيرة مائعة لها ذؤابات مطموسة ، تمتاز بصفة التملص ، فهنالك تملص عبر الاشياء التي تعكس الكوني والدائم بهدوء ، وهنالك تملص عبر الاهتمامات اليومية ، وتملص عسبر السخافة والضعة . ولم اقرأ الا مقاطع قليلة مثل ذلك المقطع الذي يرينا الرجل العجوز — وهو ينتصر انتصاراً ضعيفاً على شبح الموت وذلك بان يهرع حافياً وفي قميص النوم الى المطبخ ليرى هل ان ابنته قد سرقت بعض الصابون . )

ويقول لنا سارتر ان مؤلفاتها تدور عمداً عن (الزائف) ، فهي صورة للكائنات البشرية باعتبارها اشباها تافهة خائفة ، ولكن هذا لا يكفي لوصف الطبيعة الشعورية في مؤلفاتها . ان (صورة رجل مجهول) تشبه بعض المقاطع المقتطعة من تقارير محلل نفسي عن شخص عصابي شديد الحساسية تكاد تتطور في نفسه ضلالات واوهام وعقدة الشعور بالاضطهاد . ونجد ان الحساسية نحو الظلال الرقيقة الدقيقة من الانفعالات التي نراها في روايات همنري جيمس الاخيرة تصبح لدى ساروت ادراكا مرهفا معذبا لكل نتفة من المشاعر في كل علاقة بشرية . فكان غلاماً مراهقاً يكتب بكل امانة عن عذابه وارتباكه في كل صغيرة او كبيرة من المسائل اليومية التي تمرض له ويفترض ان كل شخص في العالم يركز الاهتام في مشاعره كا يفعل هو ، ويتذكر المرء دائما حالات يعرضها وليم جيمس في ذلك الفصل من (متنوعات من النجربة الدينية) عالني يسميه (الروح المريضة) . واساس هذه الحالة النفسية هو الضياع النفسي وجود الناس ادراكا أشد مما يجب ، الناس وليس الاشياء . ويمكننا ان نرى طبيعة الرواية المتميزة بالشعور بالاضطهاد جيداً من هذا المقطع النموذجي :

و والآن اصبح للحديث صوت مختلف ، اذ فقد مظهره الاعتيادي غير المؤذي، وصرت أشعر بان كلمات معينة كانت تنفتح على فوهات واسعة وهوات عميقة لا يراها الا اولئك الذين يبدأون بالادراك ، مضطجعين محاولين كبح جماح انفسهم ... وكنت مضطجعة معهم ، اكبح جماح نفسي ، مرتجفة ومنجذبة مثلهم - على حافة الهاوية . »

وهذا هو جزء من وصفها لحديث اعتيادي يجري اثناء تناول الطعام. والمهم ان نلاحظ اقترابه في المزاج من لافكرافت: أي الارتعاب من الوجود، الارتعاب المكتوم. وهذا هو ايضاً نموذج من طريقتها ، اي النظر الى كل حبة من العلاقات البشرية تحت المجهر حتى يتم اكتشاف ذلك الجزء غير المؤذي ، كقطعة الجبن التي تغرق في جيش زاحف من الحشرات. ولهذا نفس التأثير

الذي نراه في مجهر بروست او جيمس: اي انه يسرع في انفاذ بصيرة القاريء ويعمق شعوره بمضامين الموقف. ولكنه يتجه باستمرار ايضاً نحو الشاذ ويدرك المرء ان ساروت بتكبيرها لادراكها انما تزيف الاعتيادي وتتخلى عنه وتهمل الاستجابة الاعتيادية الحيوية للوجود ، التي هي أساس التأليف الناجع. ويلوح انها تعرف ذلك. فبعد ان تصف ساحة عامة قائلة: (البقع الحصوية الصغيرة الشاحبة) — ونحن نعرف ان روب غربيه لن يقبل بمثل هذا الوصف والسور: (كحافة اللحية التي... تنمو بكثافة على الجثث) تقر بانها انما تقترب في ذلك من مريض نفسي يتحدث عنه كتاب للتحليل النفسي ، يعتقد بان كل في ميت . ثم تكتب مقطعاً تلوح فيه وكأنها تسخر من اسلوب غراها مغرين:

« اينا وليت وجهك رأيت الطفولات الميتة . فلا ذكريات طفولة هنا وليس لاحد شيء منها . انها تضمحل وتموت حالما تبدأ بالتكون . ويلوح انها لن تفلح قط في التشبث بهذه الارصفة او بواجهات هذه المنازل التي لاحياة فيها . والناس ، النساء والشيوخ ، يجلسون بلا حراك على المصاطب ، في البقع الصغيرة ، ويلوح عليهم انهم في حالة تفسخ . »

وفي مكان آخر من الكتاب تلوح وكأنها تصفُّ نفسها :

و انني اعرف انها لا تحتاج الا الى القليل التي شيء يمكن أن يجعلها ترتجف. هذه التي تتدفق منها الحساسية الشديدة التي تنبثق منها المجسات الصغيرة الحريرية المرتعشة التي تهتز لكل شهيق وزفير مها كان خافتا... مثل الكلاب التي تشم بانوفها على طول جدار روائح نفاذة تستطيع هي وحدها ان تيزها وهي تقرب انفها من الارض وتلتقط روائح الاشياء التي يخجل منها الناس وتشم المعاني الخفية المشار اليها اشارة وتتبع آثار الذلة الخفية المشار اليها اشارة على الفكاك منها. وقدرة على الفكاك منها. و

 غربيه واقع موضوعي واما لديها فهو واقع نفسي ) . الا ان هذا يمثل نسيانك لكون ان الادب يجب ان يعبر عن الحركة ايضاً ، عن الزخم .

وفي حالة الآنسة ساروت توجد امكانية للتطور في اتجاه آخر . فروايتها (صورة رجل مجهول) تتشابه كثيراً مع (بروفروك) و (صورة سيدة) لاليوت . فالشاب في القصيدة الثانية يمتاز بمثل هذا الادراك الشديد لكل ظل من ظلال العلاقات البشرية ولديه مثل هذه الحساسية الشديدة ايضاً نحو الحديث العادى :

( اشعر وكأنني مثل ذلك الذي يبتسم

ويلتفت معلقا فجأة

ملقياً بالتعبير في قدح ،

ان امتلاكي لذاتي يذوب ويهطل ،

نحن حقاً في الظلام . )

ولكن الطريق ليس طويلا بين السخرية من ( الاصالة ) والهجوم عليها كها هو الامر في ( الارض الخراب ) وبين البحث عن الاصالة كها هو في ( اربعاء الرماد ) و ( الرباعيات ) . ولكن طريقة الآنسة ساروت لا تنتهي بزقاق مسدود . كها هو الأمر مع معظم الكتاب الذين تكلمنا عنهم في هذا الفصل . ونجد على الاقل ان الصفة الثابتة الواضحة في مؤلفاتها لا تنبع من مفهوم التفاهة او من محاولة ضالة تهدف الى الموضوعة التامة .

| , |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

# الفصل الثالث مضامين النشاؤمية التامة



حتى القاريء الذي يفهم الادب الحديث لا يستطيع ان يعرف كيف وصلت الرواية الى وقفتها الحالية في مثل هذا الزقاق المسدود. وان (تطور الواقعية) لا يمكن ان يكون تعليا مقنعاً. فهل ان تولستوي وبلزاك اقل (تطوراً) في الواقعية من جويس وروب غريبه ؟ وهل ان تطوير الطريقة يستوجب حقاً الغاء العقدة الغاء تاماً ؟ ان مثل هذه الفكرة تافهة لان روايات س. ب. سنو (صادقة في التعبير عن الحياة) صدق روايات الآنسة ساروت وهي ممتلئة مثلها بالرقة والدقة النفسيتين، ومع ذلك فانها تمتاز ( بالعقد ) بصورة واضحة .

ومن الواضح ان الكتاب التقدميين قاموا بتمثيل خدعة بارعــة . فهم يدعون بانهم لا يكترثون مطلقاً للافـكار ، ومع هذا فان طريقتهم بحذافيرها ما هي الا تفكير متشائم .

ومثل هذا الرأي يكون اسهل على التصور اذا تناولنا بالبحث مؤلفات غرين و وو وسارتر وفوكنر ؟ فهؤلاء الكتاب يمتازون بصفة واحدة مشتركة هي انهم جميعاً يصورون العالم باعتباره مكاناً فظيعاً وينجحون جميعاً في الانتهاء بنغات مشجعة بان يعلنوا ايمانهم بفكرة مجردة (كالكاثوليكية او الالتزام او التصوف والزهد الرومانتيكي). والقراء الذين هم ليسوا بكاثوليكيين او شيوعيين او جنوبيين يرون مثل هذه الحلول صحيحة بدرجة محدودة او سخيفة سخفاً تاماً ويعتبرون المؤلفين أسرى الخداع الذاتي بدرجة كبيرة او صغيرة. ويجدر بنا الآن ان نقارن بين المؤلفين الذين بحثنا فيهم في الفصل السابق

و كاتبين توفرت لها الشجاعة لاعلان التشاؤم التام الذي لا يخفف منه شيء ولم يدعيا ( بالانفصال الفني ) ولا بالزهد الذي يمكن ان يكون خاتمة مشجعة .

# ١ \_ ليونيد أندرييف

اول هذين هو ليونيد اندرييف٬ولم يكن هذا مشهوراً قط في انكلتره وهو اليوم منسي تمام النسيان .

وافضل كتاب عن اندريف هو دراسة غوركي القصيرة، ومن هذه الدراسة وبعض الحقائق التي كتبت عن اندرييف باللغة الانكليزية ( وخــاصة مقالة أ. كون عنه ) يكننا ان ننفذ الى حماته وشخصيته معاً . فقد ولد في اوريل في عام ١٨٧١ من عائلة من الطبقة المتوسطة وعانى من رومانتمكمة الشبان التي شاعت في القرن التاسع عشر ودرس القانون في سان بطرسبرغ وموسكو وألتف بعض القصص القصرة. وقد حاول الانتحار حين رفضت قصته القصيرة الاولى. وكانت الطريقة التي حاول الانتحار بهاتشيه طريقة الروليت الروسية. فلمعض القطارات مواقد واطئة تكاد تصل الى الارض. وقيد اضطجع اندريىف بين القضبان مستعداً لقبول مثل هذا الموت البشع اذا مر قطــــار من هذه القطارات . ولكن مثل هذا القطار لم يمر وانما مر فوقه قطار ذو موقد عال فلم يصب بسوء . ومع ذلك فقد اصاب نفسه بعـــد ذلك بطلق نارى قرب القلب ولم تصب الرصاصة قلبه ولكنها اصابته بمرض قلى عضال مات بسبب وهو في الثامنة والاربعين من العمر . وحدثت محاولت الثالثة للانتحار في حفلة طلابية صاخبة ، اذ طعن اندرييف نفسه بسكين ولكن الجرح لم يكن قاتلًا . وقد اطلق الرصاص على يده فاخترقها في حادثة اخرى . ويقول غوركي ان يــــد اندريمف ظلت معوجة بعد ذلك حتى موته .

وكان غوركي كاتباً شاباً لامعاً في عام ١٨٩٨ حين قرأ قصة اندرييف الاولى

في احدى صحف موسكو وقد كتب الى المؤلف عنها ورتب بعد ذلك مقابسة معه . وكان اللقاء قصيراً ولكنه كان لقاء حاراً ويسجل غوركي حرارة الود التي تفيض من شخصية اندرييف وتكراره لعبارة (لنكن اصدقاء تماماً) . وقد تحدثا عن الانتحار وعن الاضطجاع تحت عربات القطار . (وكان غوركي قد لعب لعبة الشجاعة هذه مرات عديدة في طفولته .)

وخلال بضع سنوات أصبح اندرييف أشهر وافضل مؤلف في روسيا وبز في ذلك غوركي نفسه واصبحا بعد ذلك على صداقة اشد وصار اندرييف يتقرب الى غوركي اكثر فاكثر . قد يرى القاريء الإنكليزي خاصة في بعض اوصاف غوركي للعلاقة بينه وبين اندرييف ما قد يشير الى ان تلك العلاقة كانت جنسية فقد كان اندرييف يقبل غوركي بحرارة داغًا أر يعانق ركبتيه ويبللها بدموعه . ولكن شخصيتها كانتا متمارضتين قاماً اذ كان غوركي ابن عائلة فقيرة كانت دراسته متأخرة في حياته وتنقل في البؤس من اقصى حدود روسيا الى اقصاها وكان سهل الطبيعة لطيف المعشر مستقيها وامينا اقصى الامانة والاستقامة وكان يقرأ وكأنه يلتهم الكتب التهاما ، وكان رومانتيكيا لا يأبه للجنس والجسد . ومع ان اندرييف عرف الجوع كثيراً حين كان تلميذاً فقد كان من (الطبقة المتوسطة) وكان يكره الثقافة ولم يقرأ اكثر مما كان عليه ان يقرأه من الكتب (وقد عزا ذلك الى ان والده كان سكيراً) وقد خلب لبه (الجسد) بالطريقة المريضة التي خلب بها الجسد لب بودلير ووايله وكان بشعر باللذة الشاذة في ممارسة طقوس خلب بها الجسد لب بودلير ووايله وكان بشعر باللذة الشاذة في ممارسة طقوس خلسة غريبة مع بغايا قذرات .

ويؤكد غوركي على انه بالرغم من ان اندرييف كان سكيراً وشاذاً فانه كان رفيقاً طيباً ممتعاً يمتاز بالفطنة دائماً وبحاسة الاطفال وعاطفيتهم ، مغتبطاً بقدرته على النمبير عن افكاره بدقة وخيال . وفي احسدى المناسبات التي كان غوركي فيها مغتبطاً بالخلاصة الدقيقة التي وضعها صديقه عن نوع معين من النساء اشتد حماس اندرييف كا يشتد حماس التلاميذ الصغار وبدأ بالتفاخر بقدرته على استخدام الالفاظ .

وعلينا ان نفهم هذين النقيضين المتطرفين في شخصية اندرييف اذا اردنا ان نحصل على صورة عادلة عن نتاجه الهايكن أيداشخصية ثابتة موحدة وقد فشل اولئك الدين انتقدوه بعنف في ادراك هذا . لقد قال عنه تولستوي باحتقار : ( ان اندرييف يقول أشياء مفزعة ولكنني لا أخاف ) . وحين اثارت قصتاه ( الهاوية ) و ( في الضباب ) موجة من الهستيريا وبدأت تظهر عنه جميع انواع الشتائم والاتهامات في الصحف الروسية ( وجميعها تقول انه كان منحطاً جنسيا وخلقيا ) بدأ القلق يثيره جداً . وكان ناقدوه يعتبرونه شيطاناً مدركا لئيما شريراً في حين انه كان في الواقع تلميذاً لامعاً حائراً بحاجة الى الحنان والعطف . وقد اثار نجاحه عراقيل أخرى من الحسد، وكان من المكن لشخصية قوية أن تشق طريقها بصمود لتتطور فنياً وفكريك ولكن مرض شخصية اندرييف الموروث لم يكن ليحتمل الأزمة ولم يكن فيه شيء من الحيوية الصامدة وحب الحياة الهنيد الذي يمكن ان ينتصر داغاً على الشكوك . وكلها تغلغل المرء اكثر في دراسة شخصية اندرييف اقترب اكثر من استنتاج واحد هو انه كان سيصبح في دراسة شخصية اندرييف اقترب اكثر من استنتاج واحد هو انه كان سيصبح كيانه الضعيفة .

والحكاية التالية نموذج طيب على خيال اندرييف. فقد قال غوركي لاندرييف ان رفيقاً ثوريا لجأ في مبغى حين طارده رجال الشرطة. وادركت احدى البغايا مصيبته فعطفت عليه ولكن الثوري كان نقي الحلق فرفض عروضها ففقدت اعصابها ولطمته على وجهه. ولكن الثوري ادرك حراجة موقفه وسخافة رفضه فاعتذر لها. وقد طور اندرييف هذه الحادثة في قصة (ظلام) ولكن الموقف الاساسي في القصة يدور على احتجاج البغي بقولها: أي حق لك في ان تكون طيباً بينا أنا سيئة ؟) وكانت هذه هي النقطة الأساسية في نظر اندرييف وصارت القصة تعليقا على تفاهة الحياة البشرية واستحالة التفاهم والاتصال. ويذكر غوركي هذه الحادثة مبيناً سخطه على ذلك ومضيفاً اعتقاده بان الحادثة الاصلية هي أشد تأثيراً من تشويه اندرييف لها في قصته.

ويصعب علينا القول بان اندرييف يجب انيعتبر ثورياً أو ضد الثورية ، فهو مثل الكثيرين من المثقفين الروس في فترة الثورة في عام ١٩٠٥ قد عانى زمنا في السجن لأنه اعطى بيته للثوريين ليجتمعوا فيه ، وكتب بعد ذلك ابدع مساكتب عن شجاعة الثوريين في (السبعة الذين شنقوا). ومع هذا فان تشاؤمية مؤلفاته تناقض الروح الثورية.

وابدع فصول غوركي يصف كيف تحدث اندرييف يوما حديثا طويلا عن لاجدوى الفكر . والحق ان موقفيها المتعارضين يمثلان فكرة من الافكار المهمة التي احاول عرضها في هذا الكتاب – فها وجهتا النظر المختلفتان في التخيل . وقد قال غوركي بالرأي الذي قال به شو : ان الفكر هو كله قوة بشرية وان التخيل هو ضوء اكتشاف يلقى على المستقبل وانه حتى اذا فشل الفكر في حل المسائل النهائية ، فانه يظل شيئا " نبيلا . اما اندريبف فقال بان الفكر ضد الحياة وان التخيل ما هو الاعزاء ضد رعب الحياة وقد اعلن قائللا بأن و الحكمة الحقيقية تكون هادئة ولكن جميع العظام يقاسون من العنداب ، وهو في هذا انما يعبر عن الموقف الدوستويفسكي .

وقد اصبح اندرييف مشهوراً عند نهاية القرن حين كان في الثلاثين من عمره وتزوج زوجته الاولى في عام ١٩٠٢ وكانت فتاة وديعة فاتنة اسمها اليكساندرا وقد اعتمد عليها كل الاعتاد وصار يطلب منها ان تركز كل حياتها في حياته هو. وحين ماتت في عام ١٩٠٧ تحطم اندرييف تماما واستسلم لتشاؤمه . وتزوج مرة اخرى في عام ١٩٠٧ ، من فتاة اسمها أنا دنيسيفتش وتعلق بهاكالطفل ايضا ولم يكن في وسع الاصدقاء الذين كانوا يعرفونها سابقا ان يميزوها بسهولة حين كانوا يحونها بعد الزواج فقد اصبحت تلك الفتاة الجميلة هيكلا نحيفا متهالكا ( ومع ذلك فقد استطاعت ان تعيش بعد موت زوجها) . وانتقلل اندرييف الى كووكالا في فنلنده حيث انفق بقية عمره واستمر في الشراب بافراط ولم تكن صحته جيدة بسبب ضعف قلبه وقد اسرع في موته انفجار قنبية قرب بيته .

فصاعداً . ومات عدواً للسوفييت وتمتبر اعماله بغيضة للسوفييت حاليا ً بالرغم من طبع اقاصيصه بين الحين والآخر .

ونوعية اندرييف الادبية متغيرة غير ثابتة ، فاقاصيصه الاولى كثيبة كآبة رقيقة بطريقة تشيخوف ولعلها تسير جميعاً في ركاب قصة تشيخوف (ألم القلب) التي نرى فيها سائق عربة عجوزاً وهو يحاول ان يقص على ركابه خبر موت ابنه مؤخراً ولكنه لا يجد اذنا صاغية فيضطر في النهاية الى الحديث مع حصانه.

ومن الامثلة على قصصه الاولى قصة ( الملاك ) وهي تحدثنا عن غلام مشرد في الثالثة عشرة من العمر اسمه ساشكا وليس لديه احد في الحياة غير أمه السكيرة . ويلوح على ساشكاكل ما يدل على انه سيصبح مجرماً . وفي يوم من الايام يضطر اضطراراً للذهاب الى حفاة للأطفال فيرى ملاكا من الشمعموضوعا على شجرة عيد الميلاد فيخلبه التمثال ويلح في طلبه حتى يحصل عليه ويثيره حصوله عليه ويعود الى بيته الحقير حيث امه السكيرة ، وينام . ثم نجد ان احلام ساشكا غامضة لا شكل واضحاً لها، بيد ان هذه الاحلام تهز نفسه بعمق وبشدة : « فقد تمثل في ذلك الملاك كل الخير المشع على العالم وكل عذاب النفس المطشى الى المرح والراحة والسلام والرانية الى الله » . ولكن ساشكا يعلق واقعياً - فلا شك في ان غلاما كهذا لا يمكن ان يضع تمثالاً من الشمع فوق الموقد - الى عنصر القسوة لدى اندرييف مجيث اننا نتذكر موباسان . ومسع الموقد - الى عنصر القسوة لدى اندرييف مجيث اننا نتذكر موباسان . ومسع ذلك فان سيكولوجية القصة عميقة نافذة لان الناس لم يكونوا يعرفون في عام ذلك فان سيكولوجية القصة عميقة نافذة لان الناس لم يكونوا يعرفون في عام ذلك فان سيكولوجية القصة عميقة نافذة لان الناس لم يكونوا يعرفون في عام ذلك فان سيكولوجية القصة عميقة نافذة لان الناس لم يكونوا يعرفون في عام ذلك فان سيكولوجية القصة عميقة نافذة لان الناس لم يكونوا يعرفون في عام ذلك فان سيكولوجية القصة عميقة نافذة لان الناس لم يكونوا والحنان .

ويرينا اندرييف مثل هذا الاهتام بالمرض النفسي في ( اللص ) . ويميل لصه يوراسوف ، المنحدر من عائلة من الفلاحين ، الى ان يعتبره الناس من الطبقــة المتوسطة . فيسرق محفظة في بداية سفره بالقطار ، وتحدث سلسلة من المربكات والمقلقات فيستهتر ويصبح مقتنعــا بان الناس يركبون القطار ليقبضوا عليه فيقفز من القطار مرتعبا ويموت . وتكمن اهمية هذه القصة في سكولوجيتهـا

السارترية؛ فيوراسوف بريد أن بهرب من شعوره بأنه سارق ويستمرفي الانسحاب الى شخصته الخيالية المتمثلة في الموظف هاينريخ الذي لا بد أن الجميع سيقبلونه باعتباره عضواً راسخاً أمناً في الطبقة المتوسطة . وهو لا يستطب ان يفهم لماذا سخر منه الناس حين محاول أن يظهر معرفته بسوق البورصة ، أو حتى حسين يتحدث عن الطقس. وهو لا يدرك ان عدم ثقته هو نفسه بهويته هذه يجمــــله شديد الالحاح فيشعر بان الناس يستطيعون ان يروا إنه مزيف وانه لن يفيده اي شيء في اخفاء ذلك . وفي بعض اللحظات تجمله سكينة الريف وهدوؤه حسين يتوقف القطار يشعر بموضع الخطأ في نفسه - اهتمامه الشديد بالنساس الآخرين وبملاقته بهم . ﴿ الجحم هو الناس الاخرون ﴾ . وحــــين يستعمد في ذهنه اغاني تثير في نفسه ذكريات الضعة والذل تكون اللغة اشد تذكيراً لنـــا بسارتر: و شيء غامض مخيف، لزج متعلق يسك بخناق يوراسوف ويعانقه الف عناق وبالف شفة غليظة يقبله قبلات رطبة غير نظيفة ، وبعد ذلك ، حين تطربه الموسىقى الراقصة ، نجده راقصاً بارعاً : ﴿ كَانَ جِنْداً وَرَقْبِقًا فِي رَقْصُهُ ، وَلَمْ يعد هاينريخ الالماني او يوراسوف اللص وانما صار شخصاً لا يعرف هو عنــــه شيئًا ﴾ ويتضح أن اندريبف يعرف عن علم النفس الجنائي أكثر مما يعرف دوستويفسكي . فيوراسوف يتمتع بالنفسية الاساسية التي نراها لدي المجرمين الكبار لاسنير وديمنك وهومز وتشيزني ، وننسى بعد ذلك ستافروجين بطل دوستويفسكي .

ومن افضل قصص اندرييف في فترته (الساخرة) قصته (الورقة الرابحة). وهي تحدثنا عن اربعة من الشيوخ يلعبون الورق دائما ويحلم احدهم بالظفر يوما بأعلى الأوراق الرابحة في اللعب ، وفي يوم من الايام يتوفر له حظ كبير ، وبينا يكاد يعلن ظفره باعلى الاوراق ويمد يده ليتناول الورقة الأخسيرة ، يموت بالسكتة القلبية . وحين ينظر الاخرون الى الورقة يكتشفون انه يكمل بها اعلى الاوراق الرابحة بالفعل وفجأة يدرك احدهم معنى الموت – ان الميت لن يعرف أبداً انه حصل على أعظم الاشياء ، الشيء الذي كان يتوق للحصول عليه

\_(A)

طيلة تلك السنوات. وهــذا هو اقرب ما يبلغه اندرييف من الادراك الديني ، هؤلاء الناس الذين لا يعرفون ما تعنيه الحياة والذين يبددون قدرتهم على الامل في ألعاب الورق ، والذين فقدوا الصلة نهائيا "مجقيقة الحياة والموت معا".

وجمسم هذه القصص الاولى مكتوبة ببساطة وبتعابير انسانية ولم يكن اندريمف فيها قد سمح بعد لانشغاله بالرمزية بان يتدخل في فنه . ومع ذلك ، و يا يقول غوركى ، نجد ان هذه القصص خالية مـــِـن المرح تماما " و كأنما كان اندرىيف بخشى أن يعبر عن شخصيته الطبيعية في مؤلفاته. ولا شك في أن هذا هو ضعفه الرئىسى . ولكن أشد الامور اضعافا ً لقوته كفنان ممله الى تشوي كل شيء لناسب مخططا "سابقا" مشيعا" بالعدمية . وهو لا يسمح لمدركاته بان تمبر عن نفسها تعبيراً بسيطاً باعتبارها نظرات الى الحياة ، وانما يحول كل شيء نحو اثنات فكرته الاساسمة : لا جدوى الحماة . ولعل افضل مثال على ذلك قصته ( الهوة ) ونجد فيها تلميذين مثاليبين يقومان بمسيرة في الريف. هما متحابان ولكنهاخجلان وهما يتحدثان عن الحب حديثًا يذكرنا بقصائد شللي. ويمران بثلاثة شحاذين ويتنعها الشحاذون ويهاجمونهما ويضربون الشاب ويفقدونه الوعى ثم يغتصبون الفتاة . وحين يعود الشاب الى وعيه يجد الفتاة غائبة عـن الوعيى عارية . ويتلكه الرعب في البداية ويحاول ان يغطمها ولكن لمسه لجسدها يثيره فمغتصمها هو أيضاً . ونجد عبارات اندريمف الاخبرة في القصة ميلودرامية تماماً : ( اجتاح ذهنه رعب ملتهب خلال لحظات قصيرة وفتح امامه هوة سوداء عميقة ثم ابتلعته الهـوة ) . ولكن اندرييف يفلح في تبيان قصده ويقربه هذا من فيده كند وموباسان : فالانسان لا يدرك قوة غريزته ٠ الجنسة التي هي أقوى من القنبلة .

وشعر اندرييف باعتباره كاتباً مشهوراً بالحاجة الى تنصيب نفسه نبياً للعدمية .وكان ايضاً يحسد ارتسيباشيف على نجاحه . واصبحت قصصه تدريجياً أشد رمزية . وصارت تسيطر عليها فكرة استحالة التفاهم البشري . ونجد في ( الاكذوبة ) ان الرجل يشك في اخلاص عشيقته له فيقتلها طعناً بسكين .

وبعد ان يقتلها يدرك انب لن يكون في وسعه ان يكتشف الحقيقة بعد ذلك وانه قد خلد الاكذربة. وفي (الصمت) تنتجر الابنة العصبية لأحد القسس بعد انترفض التصريح بما يعذبها ثم تصاب زوجة القس بالشلل ولا تستطيع انتجيب القس حين يستعطفها ان تغفر له . وفي (الضحك) نجد شاباً مغرماً غراماً تعيساً فيرتدي ملابس نبيل صيني ويضع على وجهه قناعاً من الخشب لا يتحرك فيضحك منه الجميع وحين يعبر الشاب عن تعاسته اللفتاة في الحفلة تصغي له بعناية بنا تتجه نظراتها بعداً عنه بعد انها تنفجر ضاحكة حين تنظر الله .

وهنالك شيء من الزيف في هذه الاقساصيص. وبالرغم من ان القناع هو تمبير عن جمود الوجه البشري وعدم قدرته على التعبير عن عذاب الذهن الا ان القصة ما تزال تشير الشك. وان تعبير تولستوي صحيح: فاندراييف يسخر فقط ولا يكتب بدافع حاجة داخلية في نفسه للنعبير.

واما في قصصه الدينية الشلاث (يهوذا الاسخريوطي) و (لازاروس) و (بن طوبيا) فان الاهتام بالدين ما هو الا اهتام سطحي. وقصة (يهوذا) عاولة ذهنية مفتعلة اخرى تشبه قصته عن الرجل الذي يصبح قديساً ليختبر حماقة المؤمنين. فهو يهتم فقط بالسؤال: اليس من المحتمل ان يكون يهوذا قد حاول مساعدة المسيح على اكال رسالته بالصلب، وانه فعل ذلك بالرغم من انه كان يعرف ان التاريخ سيسميه خائنا؟. ولعل يهوذا كان يعبر في ذلك عن تضحية هائلة بالنفس ليكون اعظم تلاميذ المسيح. ونجد هنا ان اندرييف يحاول ان يزيد من اعجاب المعجبين به ومن حسد اعدائه له ، وذلك بقلب القيم جميعا رأسا على عقب. ولكن الهزة التي كانت تثيرها هذه القصة تلاشت بعد خمسين عاما ولم تعد تلوح الآن اكثر من محاولة ظريفة متعلقة بزمانها فقط.

اما (بن طوبيا) فهي اشد اختصاراً واستقامة ، وهي تحدثنا كيف ان بن طوبيا كان يعاني من الم شديد في اسنانه في يوم صلب المسيح ، وتسير القصة مسن وجهة النظر الخاصة بألم اسنان بن طوبيا، ولا يكون اعدام هذا الشخص اليهودي الآخر المدعي بالنبوة غير حادثة عارضة لا اهمية لها على ضوء ألم اسنانه . ونجد

ان فكرة اندرييف هنا هي اكثر عمومية من فكرة قصة (يهوذا). والحق هو في جانب غورني حين يقارن هذه القصة معقصة اناتول فرانس (الحاكم الروماني لبلاد اليهود) ولكن المقارنة تكشف عن جهل اندرييف بتاريخ تلك الفترة. ولماكان اندرييف ضد الثقافة فاننا نجده ضعفاً في قصصه التاريخية.

ولعل ( لازاروس ) هي اشد قصص اندرييف تشاؤمية ، بـل انها جوهر عدميته . فقبـل ان يخرج لازاروس من الموت الى الحياة يدرك تفاهة الحياة البشرية ، وكل من ينظر الى عينيه يدرك ذلك ايضاً . ويأتي لمواجهته نحات روماني مشهور ويعود وينحت شكلاً أسود رهيباً توجد تحته فراشة منحوته نحتاً جميلا دقيقاً . ويحطم احد اصدقائه الشكل الاسود الرهيب تاركاً الفراشة وحدها . وحين يتحدث اصدقاؤه عن الجهال حديثاً مطولاً ينفجر النحات قائلاً : وكل هذا هو كذب ، وبعد ذلك يستدعي الامبراطور اوغسطس لازاروس لأنه يقبل بالتحدي ويرغب في النظر الى عينيه ، ولكنه يدرك ايضا ان الحياة ، تافهة بيد انه يقرر ان يتغلب على هذا الادراك من أجل رعيته ويأمر بقلع عيني لازاروس ومن ثم يقضي لازاروس أيامه جالسا على صخرة ومحملقاً بدون ان يبصر .

وتذكرنا قصص اندرييف الدينية الثلاث باوسكار وايلا. اذ نجد فيها نفس اللغة الانجلية المزيفة التي نجدها في نثر اوسكار وايلاالشعري. ثم اننا لانحتاج الى تذكر احاديث اندرييف مع غوركي لندرك انه كان مثل وايلا يميل الى تدمير وحيه الاصيل بالاسراف في سرد التفاصيل. ونجد لديه ايضا "نفس التشاؤم الرومانتيكي الذي نراه في حكاية وايلا عند المسيح. اذ يسير المسيح في مدينة ويعنف سكيراً فيقول هذا له : (لقد كنت مجذوبا مرة فشفيت في ما ذا على ان افعل بعد ذلك ؟) ثم يعنف المسيح رجلاً يتعقب بغيا "فيقول له الرجل انه كان اعمى فشفاه المسيح. واخيراً يرى المسيح رجلا شيخا " يبكي وحين يسأله : لماذا تبكي ؟ يقول له الشيخ: لقد كنت ميتا "فاعدتني الى الحياة وايادا يكنني ان افعل غير أن أبكي ؟ واندرييف مثل وايلد في ميله الى الحديث عن خطايا الجسد حديثا "هامسا". وقد قال مرة لغوركي : ليكن هنالك حفل

للجسد . وهو يتحدث حديثًا ً رومانتيكيا ً عن البغــــايا ، ولا شك انه لو قرأ قصيدة وايلد عن بيت البغي لأعجب بها . ويشير غوركي ايضا" الى ان عدمية اندرييف لم تدخل في شؤون حياته الخاصة لانه كان جائعاً إلى الشهرة والمديح، والحاجة الى التأثير على إلناس هي اهم عنده من التعبير الصادق عن مشاعره . ولم تزد سنوات التأليف في حياة اندرييف على عشرين سنة ، وكانت السنوات العشر الاخيرة سنوات تدهور مستمر ، واصبحت مؤلفاته أشد (رمزية ) واضعف بكثير، ولديه قصة اسمها ( الحدار) وهي تكشف لنا عن أسوأ نقاط الضعف فيه وخاصة الصفة المسرحية وهي رمزية تماماً ،ويرويها مجذوم يقف عند جدار هائل عتد امتداد الافق . ويصف اندريف في صفحا ت عديدة بؤس ولامبالاة الناس الآخرين اذ يلعب بعضهم 'لعباً لا معنى لها ويهماون رجلًا يموت من الجوع على بعد بضعة اقدام عنهم . وهنالك اساطير عن ناسك عجوز افسلح في احداث ثقب في الجدار ( ويرمز هذا الجدار الى القديسين والمتصوفة ) وينفَق الآخرون العمر بحثًا عن ذلك الثقب الاسطوري ، ويحاولون وسائل عديدة لعبور الجدار من غير ان ينجحوا في ذلك . واخبراً يحث الراوية الناس فيهجمون على الجدار عاولين تهديمه بجموعهم ،الا ان الكثيرين منهم ينسحقون ويموتون ، ويحساول الراوية اقناعهم بالاستمرار في مهاجمة الجدار لأن كل جثة اضافية هي خطوة اخرى نحو اعلى الجدار ، ولكنهم يهملونه ويعودون الى لا اكتراثهم السابق. وتذكرنا القصة بقصة جيمس تومسن ( مدينة الليلة المرعبة ) وهي تشبهها في عدم نجاحها في اقناع القارىء . فهي لا تحاول البحث في مسألة ان الحياة تافهة غير مجدية كما يفعل شوبنهاور مثلاً ، وانما تضع المسألة على الطــــاولة وحسب . ولا شك في ان رؤيا ( الارض الخراب ) هي اعمق من القبول العادي للحماة الذي هاجمه اندراييف في قصصه الأسبق. ولكنها ما تزال في نصف الطريق .وان من يملك هذه الرؤيا بصورة اصليه يكون معذبا "بها وهي تفرض عِلمه الاستمرار في البحث عن ( الثقب في الجدار ) . ولا تكون الحاول واحدة دامًا وقد تختلف اختلاف حبوية نبتشه التشاؤمية عن قبول البوت المسبحية

الكاتوليكية الانكليزية . الااننا لا نجد لدى اندرييف ما يدل على انه بذل اي مجهود للسير وراء مرحلة ( الارض الخراب ) ويمكننا ان نصف مؤلفات بعد ذلك بانها عدمية بصورة زائفة .

الا أن هنالك استثنائين يكن أن نقال عنهما أنهما من أفضل ما كتب اندرييف وهما يتمثلان في قصة (السبعة الذين شنقوا) ومسرحية (اللعنـة) وقد كتبهما في عامي ١٩٠٨ و١٩٠٩ . وتتناول القصة الايام الاخيرة من حياة خمسة شبان ثوريين واثنين من القتلة . وهـي في معظمها دراسة دقيقة للسبعة المحكومين تبين مواقفهم المختلفة من الموت، ونجد فيها أن اندريبف يكشف عن نفسه كالعادة باعتباره العالم النفسي الذي يمتاز بالعمق. فجميع الثوار يواجهون الموت باغتباط والمرأتان بمنهم هما اشد الآخرين شجاعة . اما القاتلان فيها جمانان امام الموت . والمشهد الاخير الذي تقطع فيه الحبال ويتم انزال الجثث على الثلج وتؤخذ الى السجن هو مشهد مؤثر جداً ،ولعله افضل اعمال اندريمف الفنمة ثم ان محتوياته تمثل شيئًا مختلفًا . ورغم ان السبعة يرفضون جميعا ً كلمات القس المطمئنة في النهاية الا أن اندريمف يوحى البنا بأن أرواحهم هي الآن في الجنة . ثم اننا لا نستطم مطلقا ً ان نعتقد بأن اندريمف كان مقتنعا حقا بأن ثوريمه هؤلاء كانوا جدرين بأية قيمة لأن وجهة نظره في مؤلفاته الاخرى تقف ضد ذلك . ومن المحتمل انه كتب القصة ليحظى برضى الثوريين والحركة الثورية التي بدأت بشجب مؤلفاته لرجعيتها المتشائمة . ولعل حساسبته الشديدة للنقد ولتغبر شهرته تؤيد هذا الرأى.

اما (اللعنة ) فهي تفسير اندرييف لكتاب، أيوب فاللعنة هي الشيطان الذي يطلب من حارس ابواب الابدية ان يكشف له عن جواب لمشكلة الوجود ليستطيع ان يساعد البشر، وحين يرفض طلبه يهبط الى الارض ويحاول ان يغري رجلا عجوزاً هو دا في لايتر يموت من الجوع في مدينة روسية، ولكن الرجل لا يخضع للاغراء فيغري الشيطان جمعا من الناس بقذف العجوز بالحجارة حتى يموت . وبعد ذلك يسأل الشيطان حارس الابواب الا يكشف موت لا يتر عين

تفاهة الحياة ولا جدواها وعن فشل الحب والفضيلة . ولكن حارس الابواب يقول ان الشيطان لن يفهم ابدأ الغرض من الطيبة والحياة ويجيبه الشيطان على ذلك بالتحدى واللعنات .

ويلوح اندرينف هنا وكأنه قد غير وجهة نظره كلها اذاكان يقف الى جانب لايتر وحارس الابواب. وهذا العجوز هو من ابرز شخوص اندريمف. اما اذا كان اندريىف يمل الى نوع غير منطقى من نظرية الحبوية فانه لم يفلح في تطوير مله هذا . وهنالك مسرحيات اخرى مثل ( ذوو الاقنعه السوداء ) و ( حياة الانسان ) و ( ذلك الذي يتلقى الصفعة ) وهي رمزية بصورة شديدة وهي بصورة عامة سيئة . ونجد في ( سافا )بقايا بما كان عليه اندرييف سابقاً، فهـــى تروي قصــة الثائر الذي يريد ان يحطم تمثالاً مقدساً يصنع المعجزات للناس بالديناميت لكي يثبت (للرعاع) ان الديناميث اقوى من الدين ، ولكن ( الرعاع ) بمزقون الثائر أرباً ارباً . ومن مسرحياته الاختيرة ( البروفسور ستوريتسن ) وهي تصوير مؤثر للفشل الشخصي الذي يصيب مثقفاً مثالياً -وهذه هي من الفكرات المألوفــة في الادب الروسي منذ شخصية رودين لتورجنيف - ولكنها فشلث في استعادة شهرة اندرييف. واما روايته الطويلة ( ساشكا زيكوليف ) التي الفها في عام ١٩١٢ فقد تلقاها الجمهور بلا اكتراث. واما آخر شيء كتبه فكان رجاء وجهه الى الحلفاء لانقاذ روسيا من البلاشفة . ويمكننا ان نعتبر اندرييف مثالًا غريبًا من امثلة الزيف الفني . فقد بــدأ نجاحه برواية ( الضحك الاحمر ) وهـي تروي مآسي الحرب وتبدأ بكلمتي : الجنون والرعب . وبعد ثماني عشرة سنة نجد ان روايته الاخيرة (التي لم يكملها) والتي عنوانها ( مذكرات الشيطان ) ما تزال تنظر الى العالم نظرة عدمية . وكان اندريىف خلال سنوات التأليف قد وقع تحث مؤثرات كثيرة ، فان ( الضحك الاحمر ) تأخذ الكثير عن تولستوي . وحتى ادكار ألن بو أثر بعض التأثير على اندريمف ،وخاصة قصة بو ( قناع الموت الاحمر )وهكذا بدأت الفترة ( الرمزية ) . ولم يتطور اندرييف تطوراً حقيقياً، وانما كان ينتقل من تأثير الى تأثير ، وكان يحمل اندحاريته القديمة نفسها وانماكان يغير وجوهها .

ومع ذلك فان من الخطأ الحكم على اندرييف بانه تشاؤمي غمير مخلص في تشاؤميته الأن مذكرات غوركي وحدها كافية لاثبات اخلاصه لها • فمؤلفاته الاولى هي حصيلة احتدام معنوي اصيل وهي تنبض بالحياة . ولكن مأساة اندرييف الفنان هي انه كف عن الاهتام بالحياة لان مؤلفاته الاخيرة كانت فرضيات حسابية مكرسة لبيان فكرته السخيفة القائلة بان الحياة لا تستحق ان تعاش . وانا استخدم كلمة ( سخيفة )لأن الامور التي حاول بيانها كانت زائفة، فاذا لم تكن الحياة تستحق ان تعاش فان القصص لا تستحق ان تكتب أيضاً . وقد ظل جانب كبير من اندريف غير متطور: مراهقته الحساسة المخلصة الطامحة الى الشهرة والعطف العام وميله الى التألم ألما عميقاً بسبب سوء التفاهم . ولم يحاول مطلقاً أن ( يعيش مع ) تشاؤميته ، وهو مثل شوبنهاور في استمتاعه بافضل ما في الحياة . ففي ( يوم الغضب ) تجده قادراً على كتابة اقوى دفاع عن الحرية . والحق ان اندراييف هو صورة مطابقة لاحدى شخصيات دوستويفسكي، وهويثبت صحة قول الدوس هكسلي بأن شخوص دوستويفسكي هي غير معقولة ولا صحيحة في اساسها . ولعلها نماذج مفتعلة للناس الحقيقيين ، الا انها حالمًا تترجم الى الواقع يتضحفجأة ان هنالك شيئًا "ناقصا " من تركيبها. فلا بد ان الخترع لم يحسن التزبيف في مكان ما فابرز نوعا " من الضعف الانساني بمظهر العذاب المتافيزيقي. ومثل هذا ليس صعبا " قط ، وقد اعلن اندرييف عن نفسه باعتباره الشخصية الدوستويفسكية ، والانسان المتافيزيقي ، أو ستافروجين حياً ؟ مع انهماكه الشديد في رؤياه القائلة بان الحياة غير معقولة ولا مجدية .وحين نتفحص اندرييف فاننا نكتشف ان هذا الكيان الميتافيزيقي ما هو الا الغرور المجروح في بعضه ووجع الاسنان في بعضه الآخر . ومع ذلك فانه ليس مزيفًا كل الزيف ، فلو كان جسمه اقوى، ولو كان طبعه اشد مجتَّا " وتمحيصاً ، لصار اعظم من دوستويفسكي بكل بساطة . فقد كانت لديه ميزات دوستويفسكي ولكن لم تكن لديه قوت، وكان يملك ادراكه ولكنه لم يكن يملك ارادته . ولعله أعظم فشل أدبى فني شهده عصرنا هذا .

## ۲. صاموئيل بيكت

استطيع ان اتذكر كاتبا واحداً فقط استطاع ان يقبل مضامين التشاؤمية بالزهد وبالمنطقية اللذين قبلها بهها اندرييف.وهذا الكاتب هو صاموثيل بيكت. وتعطينا المقارنة بين الاثنين ملاحظات هامة ، لان اندرييف اعتبر نفسه خليفة دوستويفسكي ، بينا يقول بيكت عن نفسه انه خليفة جويس وكافكا . واذا اخذنا بنظر الاعتبار تشابه نشأتيها فان اختلاف طريقتيها سيدهشنا . كا ان المامنا بالعلاقة بين تشاؤمية اندرييف ونحلوقاته الفنية سيسهل علينا دراسة بيكت .

لقد ذهبت مؤلفات بيكت الى مرحلة لم يبلغها كاتب آخر في اتجاه التجريبيه (الساكنة) وقد اوصل الاحتجاج على السأم البشري والشقاء الى درجـــة ان هدفه من ذلك ضاع في خضمها – وهدفه هو طبعاً ابلاغ الآخرين بفحوى ذلك الاحتجاج.

وقد قورن نتاج بيكت بنتاج جويس دامًا ولعل العلاقة بينها بدأت باسطورة تقول بان بيكت كان في البداية سكرتيراً لجويس. ومثل هذه المقارنة سخيفة والتشابه الوحيد بينها هو انها كان معاً من مدينة دبلن. وكان جويس مهتماً باللغة في حين ان مفهوم بيكت للغة كانا في مرح مفهوم هانسارد لها . وقد شبهت رواية (يولسيس) بالمدينة التي اذا دخلتها من اي جانب وجدت طرقات غير مألوفة ومظاهر لم تشاهدها من قبل. اما صفحات مؤلفات بيكت فأنها متشابهة . ثم ان وجهة نظره في الحياة تلوح دامًا هي هي لم تتطور ولم تتغير . ولو تم دمار جميع مؤلفاته في كارثة ما ولم يبق الا مؤلف واحد ، فان ذلك لن يغير شيئا و احد من مؤلفاته يعتبر بيكت كله .

ترى ماذا ريد بكت أن يقول ؟ اننا نرى في ( نهاية اللعبة ) ان احـــد الشخوص يروي قصـة تلوح نموذجية . اذ يذهب رجل الى الخياط من اجل سروال ولكن الخياط يمعن في الابطاء فيقول اولاً انه أفسد مقعد السروال ثم يقول ان هنالك خطأ في مكان آخر . واخيراً يصرخ الرجل غاضباً : ( لقد صنيع الله العالم في ستة أيام وانت لاتستطمع انتخبط لي سروالًا في ثلاثة شهور ) . ولكن الخياط يجيب قائلًا: (ولكن ياسيدي العزيز انظر الى العالم، ثم انظر الى السروال الذي اصنعه لك . ) وهذه هي شكوى عمر الخيامالقديمة في الواقع. و'تستمد مؤلفات بيكيت من جذور سبقتها - وخاصـة بعض قصص تشمخوف مثل ( كوسسف ) وتعتبر هذه القصة نموذجاً لجميع مؤلفات بيكبت فهي تمدأ هكذا : ( لقد حل الظلام وسرعان ما سمهبط اللمل ورفع كوسمف الجندي نفسه قلبلا من الأرجوحة التي كان مضطجعاً عليها ... وقال فما يشبه الهمس: أتسمع يا بافيل ايفانيتش ؟ لقد أخبرني جندي في سوشان بان القارب الذي كان فيه اصطدم بسمكة هائلة وأحدث ثقبًا في بطنها. ولكن الرجل المضطحع على الفراش كان صامتًا " ، وكأنه لم يسمع . ) فهذا هو الجو الذي يشم في ( بانتظار غودو١ ) . ان كوسييف يضطجع ويثرثر ثرثرة لا معنى لها وهو يصاب أيضا ً بنوبات طويلة يتذكر فسها البيت . وأخيراً يموت و'يلقى محثته في النحر فتغطس رويداً في الماء الأخضر ٬ ويقترب منهـــــا سمك القرش ويلتهمها .

وفي رواية بيكت الاولى ( مورفي ) يجلس شاب عارياً في مقعـــد هزاز ويتأمل في لا معنى الوجود ، الوجود الذي يتألف من شيئين فقط : ارتــداء الملابس وخلمها . وهو يجلس هنالك و كأنه ينتظر علامة من الله : ( أخبرني عمّ تدور الحياة وسأحاول ان افعل شيئاً . ولكن لماذا ( يتعين علي ) ان أخرج

<sup>(</sup>١) (بانتظار غودر) ولعل في اسم غودو علاقة ما بكلمة ( God) التي تعني ( ١١) ( الله ) .

وأعيش؟) ولكن بيكيت يخجل من الالقاء بالعبارات او الأسئلة عن الحياة وأقرب ما يصل اليه في ذلك هو حين يقول مورفي لأحد أصدقائه: ان الحياة هي تجوال بحثا عن بيت . وهناك روعة في قصة بيكت الاولى تذكرنا بقصة ويست (حياة بالسو سنيل الحالمة) ثم ان موت مورفي عرضا في النهاية يلوح غير مجد قاما مثل موت كوسييف والآنسة لونلي هارتس .

وأما ثلاثمة بمكت ( مولوى ) و ( مالون يموت ) و ( اللامسمى ) فهي غير قابلة للقراءة لانها تشبه حديث السيدة بلوم مع نفسها مستمراً طيلة اربمائة صفحة تقريباً". وتبدأ بمولوي جالساً في غرفته، وأما الكتاب فهو (تباروعيه) ويستغرق الأمر ثماني صفحات لوصف كيف انه جمع ست عشرة حصاة ووزعها بين اربعة جنوب ثم أعد طريقة يحصى بها كل واحدة منها بدورها بدون ان يحصى واحدة منها مرتين . ويلوح أن هذه الكومىديا الاحصائمة العرجاء تدين بالكثير لمقاطع مماثلة في ( نشوء الامبركان ) لجرترود ستان وبعد تسعين صفحة من مثل هذا ينتقل الكتاب الى قصة ترويها شخصية اخرى 'طلب من صاحبها ( البحث عن ) مولوي.وتلوح هذه القصة اشد هدفية وتصطبغ بطابع القصة البوليسية ولكنها تنتقل حالاً الى حــلم كافكائي . ( بل ان كل ما كتب بمكت هو انطلاق من - طسب ريفي - لكافكا). وتبدأ القصة هكذا: ( الوقت هو منتصف اللمل ، والمطر ينهمر على النافذة ) ثم لا يعرف القارىء ما الذي يحدث في القصة؛ فالمفروض ان هذا الشخص يبحث عن مولوي ويطلب منه بعد ذلك ان يعد تقريراً ، وفي النهاية يقول : ( ثم عدت الى داخل البيت ومضبت اكتب ما يلي الوقت هو منتصف اللمل والمطر ينهمر على النافذة . لم يكن الوقت منتصف الليل . ولم يكن المطر ينهمر ) والقاريء الذي يغرق في حيرة هذه القصة يشعر بأنه لا يتعاطف مطلقاً معها خاصــة في بداية الرواية الثانية ( مالون يموت ) اذ انها تبدأ هكذا : ( في القريب العاجل ساكون مبتاً تماماً في النهاية بالرغم من كل شيء ) . ويستغرق الامر مائة صفحة الى ان يموت 

استطيع ان اجد تفسيراً آخر لسبب بقائي فيها) . واما آخر عبارات ( اللامسمى ) فهي كما يلي : ( عليك ان تستمر ، انني لا استطيع ان استمر ، سأستمر . ) الامر الذي يفسح لنا الجال للادلاء بتعليق واحد فقط على ذلك وهو : ( لا سمح الله ! ) ويلوح ان الثلاثية كلها هي تفصيلات مستمدة من ( كيرونش ) لا ليوت . فالعجوز يجلس في غرفته ( منتظراً المطر ) ونجد نفس الاشارات الجزئية المتقطعة الى شخصيات وحوادث من حياة العجوز الماضية .

ولدينا شعور بان بيكت ما هو الا استطالة من مزاج اليوت الأول بشكل ثرثرة . بل ان وصف بيكت لمجموعة مؤلفات ميكن ان يكون من اشعار الدوت ايضاً:

#### ... سمعت المفتاح

يدور في الباب مرة ويدور مرة واحدة فقط

ونحن نفكر في المفتاح ، كل في سجنه

يفكر في المفتاح ، مؤكداً السجن. ،

فكيف استطاع بيكت ان يثبت اقدام نجاحه المشكوك في أمره ؟ واعني النجاح المتمثل في اعتباره المؤلف الذي لا يتحدث عنه الا ( المثقفون ) ولكن احداً لا يقرأ له شيئاً مطلقاً . ونجد ان الجواب هو ما يلي بالتأكيد : بسبب نجاح ( بانتظار غودو ) . وان ما يجمل هذه المسرحية ناجحة هو ان الشحاذين ميزة المهرجين الكوميديين العاديين .

ويلوح ان بيكت لم يكن راضياً عن نجاحها وخاصة في انتاجها المسرحي في لندن ، لانها برزت هنالك بشكل كوميديا ميتافيزيقية مرحة . وقد أحس بان تمثيلها هكذا أخفى تشاؤميته ، ولهذا فقد أعد مسرحية اخرى هي (نهاية اللعبة ) لكي يبرز ما أراد . وفي هذه المسرحية اربع شخصيات : رجل في كرسي سيار ، وخادمه ، وأبواه اللذان يعيشان بدون أرجل في مزبلتين . ويحدث ابدع المشاهد حين يبدأ الأب بترديد صلاة الرب فيقاطعه الرجل في الكرسي السيار صارخا : (النغل! انه ليس موجوداً!) واخيراً يموت واحد

من الشخصين الموجودين في المزبلتين او يموت كلاهما ، ويلقي الخادم بخطاب نهائي يلوح فيه وكانه يلخص عدمية بيكت : (انني لا افهم ، انه يموت ، او انه انا ، انني لا افهم ذلك ايضاً . . . انني افتح باب الزنزانة واذهب ، وان شدة انحنائي تجعلني لا أرى غير قدمي . . واقول لنفسي ان الارض منطفئة رغم انني لم أرها مشتعلة ) وينطبق هذا على بيكت تماماً ، فانه لم ير الارض (مشتعلة ) قط .

وليس لهذه المسرحية نجاح مسرحية (غودو) بالطبيع، ولكن التشجيع الذي لقيه بيكت دفعه الى الاستمرار في تأليف المسرحيات وكأنه كان مرسلا ليقنع العالم بان الحياة لا تستحق ان تعاش . ومسرحية (آخر أشرطة كراب) هي حديث ذاتي لعجوز متعب يسجل حديثه في شريط على جهاز التسجيل، متذكراً ماضيه (۱) . وامسا المسرحية الاذاعية (كل ما يسقط) ففيها عدة شخصيات متعبة محطمة تتساءل بألم لماذا تخلو الحياة من المعنى وتمتليء بالعذاب . وهنالك مسرحية اذاعية اخرى لا تزيد على كونها حديثاً ذاتياً طويلاً لعجوز آخر يموت على ساحل البحر .

ويلوح ان هنالك زيفاً يكن في اساس مؤلفات بيكت . فمن المكن خلق أدب ممتاز بفكرة اندحارية – كا فعل اندرييف احياناً بـــل ان من المكن الدفاع عن الانتحار أيضاً – كا فعل ارتسيباشيف في ( مرحلة الانهيار ) . ومن

١ – يلوح لي ان كولن ولسن متحيز ضد بيكت حيث انه يهمل عن قصد كثيراً من النقاط المهمة ، فكراب مثلاً لا يسجل مونولوجه وانها يعيد الاستاع الى ما كان سجل من اشرطة طيلة حياته وهذه هي فكرة جديدة في استمر ض تطرر الشخصية وفي التعليق على تفاهة هذا التطور ولا جدراه . واما في مسرحية (نهاية اللعبة) فلم يشر ولسن الى ان الرجل المقدد يمثل العقل الساكن وان الخادم يمثل الجسد والى الصراع الدائر بينهما وبالتالي الى (رمزية) بيكت العالية . كما ان الأب والأم وهما في (المزبلة) يمثلات اللاجدوى .

المكن الكتابة كثيراً عن شخص يموت كا فعل تولستوي في (ايفان ايليتش) ولكن الكتابة عن الفراغ والسأم تتطلب من المرء ان يقدم شيئاً آخر مقابلاً يتاز بالامتاع ، وقد أدرك زولا ذلك جيداً حين ملا مؤلفاته بالجنس ولكن بيكت نجح عرضاً في الاتيان بالمزيج الصحيح في (غودو) فقط الا انه ياد لنا انه لام نفسه بعد ذلك على خيانته لتشاؤميته لانه وضع بعض السكر على أفكاره . وتذكرنا مؤلفاته التالية بذلك الذي أراد ان يضع سمفونية مستخدماً نغمة واحدة فقط .

والاعتراض الرئيسي على بيكيت عدم اصالته، اذ تلوح مؤلفاته مزيجاً من اليوت وكافكا مع قليل من جويس . ونحن نعرف ان العذاب والحيرة يجب ان يعبر عنهما تعبيراً حيوياً – كما فعل ولفرد أوين مثلاً في قصائد الحرب مثل ( التفاهة ) و ( الفضح ) . ولعل عبارة اوين القصيرة: ( ترى ماذا نفعل هنا ؟) تعبر تعبيراً كاملاً عن جميع مجدات بيكت .

### ٣ \_ استنتاحات

ان الأكذوبة التي وصلت الى أقصى حدودها لدى بيكت هي نفسها التي تكن في فكرتنا عن العلم والفلسفة ، والتي تتمثل في القول بان واجب الانسان الوحيد هو ان يتفحص الكون وان ينظر خارجاً . ويعطينا فلاسفة معاصرون معينون مثل رسل انطباعاً بانهم يؤمنون بان كل ما عليهم ان يفعلوه هو أن يجلسوا في كرسي مريح ويبحثوا في ( الحقائق ) وان العقل المدرك والقابلية المنطقية تكفيان لتناول هذه الحقائق واستخلاص الجواب منها . وهنالك طبعاً اكذوبة مقابلة تتمثل في صيحة نيتشه: اهمل الفلسفة وانظر الى الفيلسوف . والحق ان العقل والمدركات لا يمكن الاعتاد عليها الاجزئيا، والكن ليس لأي فيلسوف الحق في اعتبار نفسه قوة مفكرة صرفة ( الا اذا كان يعمل في حقل فيلسوف الحق في اعتبار نفسه قوة مفكرة صرفة ( الا اذا كان يعمل في حقل

ولكن هذه المشكلة لا تتضع اتضاحاً كافياً في الأدب. ( فالسمك الشكسيري) يجاول ان يصور العالم موضوعياً وان يمثله كا يكن ان يلوح لأي شخص. وقد صار الرومانتيكيون اشد ذاتية وتحدثوا بجرأة عن العالم كا كان يلوح ( لهم ) . وقد ادى هذا حتماً الى نوع من الخداع الذاتي . فالكاتب يجلس في مقعده المربح ويكتب عن رؤياه للعالم كا لو كان ينطق بانجيل. ثم انه يصدق نفسه يما كالفيلسوف . وهو يميل الى تقديم ردود الفعل الطبيعة المزاجية التي تتولد لديه نحو الحياة وكأنما هي نتيجة بحث وتمحيص دقيقين للكون كله . وفي قصة أدورد ابوارد ( الأحد ) نجد ان الشخص المركزي فيها يحصل على رؤيا عسن هدفية التاريخ فتؤدي به الى اتخاذ قرار بالانضام الى الجناح اليساري من الحركة السياسية . وهكذا فان الفطرات التي حيرهاواربكها السأم ، في عصر يوم الأحد ، امتدت الى ما وراء السأم ، الى عالم (تستطيع) فيه ان تكتشف المعاني ولستيفن المتدت الى ما وراء السأم ، الى عالم (تستطيع) فيه ان تكتشف المعاني ولستيفن وولف لهيسه رؤيا مشابهة عن هدفية حياته نفسها بعد يوم من السأم :

( وارتفع في نفسي ضحك منعش ... والتهب التيار الذهبي وتذكرت الخالد وموزارت والنجوم . )

فلم كان جداراً خاوياً من اللامعنى يبدو بعد ذلك ليس بجدار قط ، الا انه يبدو كذلك فقط لأن فطرات الفنان وانفعالاته تظلل مندفعة ومحاولة التشبث بشيء لتحطيم عدم الفهم هذا . وعلى الفنان الا يدرك نفسه باعتباره قادراً على رؤية العالم وحسب وانما باعتباره قادراً على تغييرادراكه هذا للعالم . فان بيكت ورسل ثابتان في اكذوبة غير متحركة ، وقسد تقبلا الشكل الأول للمدركات . وبطرق مماثلة نجدهما يفشلان في ادراك ان للانسان ( ارادة للادراك ) بالاضافة الى الحواس وان هذه الحواس والمدركات يمكن ان تعدال

كا يعدل المقياس في التلسكوب.

وهذه الاكذوبة الثابئة هي التي جعلت السمك (يلهث على الساحل) وقد بدأت الرؤيا الواقعية مع بلزاك وزولا، وكانت محاولة لاعطاء (الواقع) حقه بدلاً من استخدامه كمحيط تحدث فيه حوادث القصص. وبعد ظهور جويس بدأ الواقع يتطلب المزيد من المسرح رغم انه حطم (القصة). وصارت رؤيا الواقعي تزيد دقة في الامعان والتدقيق واهتماماً بالوسائل و (بطرق الرؤية). ولأن الواقعية ارادت ان تعبر عن نفسها بمزيد من الرقة والتفاصيل فانها ضحت بالقصة في سبيل ذلك. ويمكننا ان نرى ذلك في المؤلفات التي ظهرت خللان نصف القرن الأخير، وخاصة مؤلفات جويس والمؤلفات الأخيرة لهنري جيمس وكذلك بروست ودوروتي ريتشاردسن وفرجينا وولف وسارتر ومؤلفات الروائيين الفرنسيين المعاصرين الشبان.

وقد يشعر القاريء العام بأن الصفة الأساسية في الادب تضيع في هسذه التجريبية العالية ، تماماً كما يصعب على هاوي الموسيقى ان يبتعد عن موسيقى شونبرغ وويبرن الى التجارب المتطرفة التي يجريها بوليه وستوكهاوزن والبقية . بل ان الأدب الحديث والموسيقى الحديثة قد انقسما على نفسيهما الى تيارين الاول غامض الاعماق والثاني يمكن الاستمتاع به مباشرة . واذا وجدت في الموسيقى ان ما يؤلفه شونبرغ ودالابيكولا غسير مفهوم فانت تستطيع ان تعود الى سيبيليوس وبولانك وكارل أورف . وأما في الادب فان الخيال الحرقد بحث عن التعبير مرة أخرى في مختلف أنواع التصورات المتطرفة مثل قصص الاشباح والقصص العلمى .

واذا اردنا ان نلخص بحثنا في ( الواقعية ) و ( التشاؤمية ) يمكننا ان نقول ان دراسة جماعة ( الغثيان ) في الادب الحسديث تؤدي الى استنتاجات مهمة حول الخيال . فكما يقول سارتر : يعيش الانسان من اللحظة الى اللحظة وهو لا يستخدم الا القليل من قوة الارادة . وهو كالقطعة الخشبية المنسابة مع التيار

يدع للحوادث ان تسوقه وتحمله . ومن هنا تنشأ اهمية هذه العبارة (الغثيان) عن صاحب الكازينو : حين تخلو الكازينو يخلو رأسه أيضاً . ولماكان الامر هكذا ، فان الانسان يكون خاضعاً خضوعاً هائلًا لمشاعر السأم واللامعنى . ( وقد استخدم ناقد ذكي معروف العبارة المدركة التالية : الغموض العظيم المتمثل في السأم البشري ) . ويميل بيكت الى توجيه اللوم الى ( الحياة ) على هاذا السأم، وهو يشعر بان شخوصه جميعاً يشعرون بانهم كمرضى الاسنان الذين نسي طبيب الاسنان أمرهم فظلوا ينتظرون في قاعة الانتظار . ولم يدر بخلده قبط انه قد يكون هو الملوم ـ أو شخوصه ـ على ذلك اللامعنى . ولعل هذا يرجع الى انه لم يو في التاريخ امثلة على اناس فعلوا غير ذلك، فهو اذن يؤمن بأن الكائنات البشرية لا تتغير . اما الناقد الوجودي فقد يفسر العذاب والسأم اللذين يعاني منهما شخوصه باعتبارهما مطالبة بنوع جديد من الكائنات البشرية قادر على الارادة والاختيار .

فهذا اذن هو أساس أية نظرية للخيال ؛ أي صورة البشر المكتظيرا كتظاظاً بائساً في الحاضر ، بدون ارادة وبكل تفاهة . وادراك انعصدام الارادة هو (الغثيان ) ، وتتشبع حضارة القرن العشرين وثقافته بهذا الشعور اذ يعبر عنه مؤلفون هم في اختلاف سارتر عن غورجييف وبعده عنه ، ( وقصد حاول غورجييف ان يفعل شيئاً حول ذلك ) . فالانسان هو اذن عبد الحاضر ، واقع في مصيدة الزمن ، نتاج الظروف ، ولعبة القدر . وحين يريد (القدر ) فائله يلا الانسان بالحماسة والصحة والاوهام ، أما حين يستغني عن خدماته فانهيتر كه جافاً سئماً . ونجد ان هنري جيمس في ( الوحش في الغسابة ) يقوم بدراسة رجل قدره هو أنه لن يحدث أي شيء له . واما في روايات توماس هاردي فان شخوصه خاضعون دائماً لاجتياح القدر لهم وان عذاب الادب الحسديث هو عذاب ادراك تلك الوضعية . ( فالسمك الذي يلهث على الساحل ) انما يلهث عذاب ادراك تلك الوضعية . ( فالسمك الذي يلهث على الساحل ) انما يلهث لانه اعتمد على ( الواقع ) و ( الحقيقة ) لتحرير الانسان والصعود به ، ولكنه لانه اعتمد على ( الواقع ) و ( الحقيقة ) لتحرير الانسان والصعود به ، ولكنه يواجه واقع انعدام الارادة لدى الانسان وعجزه أمسام السأم . وهكذا فان

صاحب الكازينو عند سارتر هو ايضاً من السمك اللاهث على الساحل حين تخلو الكازينو من الرواد .

فكيف يستطيع الانسان ان يحصل على الانفصال عن هذا (الحاضر) الذي يكتظ فيه وجوده اكتظاظاً لا مهرب منه ؟ وكيف سيهرب من هـذه اليد الهائلة التي تمسك برقبته ؟ اننا حين نوجه هذا السؤال نكون قد بدأنا بتعريف التخييل.

# الفصل الرابع رُوْيَا العِلْمُ

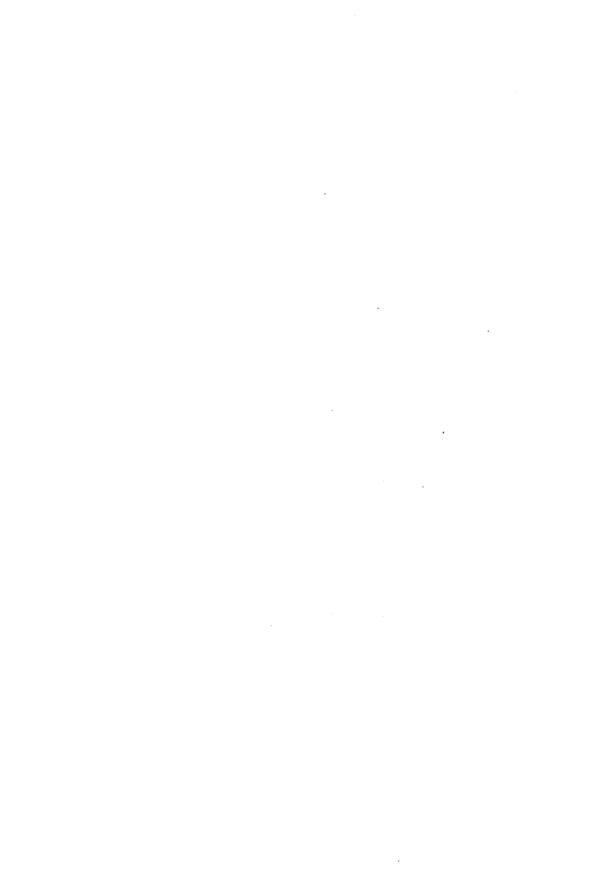

كتبوايتهد مرة يقول: «ان مفهوم الحياة يعني بعض المطلقية في الاستمتاع الذاتي . » وينفذ هذا القول الى صميم مشكلة التخيل فلحظة ستيفنوولف حين يدرك موزارت والنجوم هي لحظة استمتاع ذاتي مطلق .

وقد نستطيع ان نقول ان الطبيعة تهدف دائمًا الى انتساج كائن قادر على الاستمتاع الذاتي المطلق . فكانت الحنوانات الاولى منشغلة بالمحافظة على حباتها وبالبحث عن الطمام . واما الاستمتاع الذاتي فكان متمة أشد المخلوقات حماقة وخمولًا ، وكانت هذه المخلوقات تقع فريسة الحيوانات اللبونة العنيفة.وكان البقاء على قيد الحياة يعنى صرف الانتباه عن الاستمتاع الداخلي نحو مخاطر العالم الخارجي . ونحن نفترض ان الانسان كان المخلوق الأول الذي فكر في الاتحاد مع آخرين من نوعه واقتسم معهم واجب الدفاع والحماية الذاتية . وحالما تعلــّم سر بناء بيت في شجرة أو بحيرة وجـــد الوقت الذي يتيح له الاستمتاع الذاتي الذي كان قد تسبب في قتل الدناصير قبله . لكنه بدلاً من ذلك فضل مضاعفة العمل وانطلق الى الأمام بسبب الكوارث الطبيعية. والنوم نجد أن أولى مشاكل الانسان في الغرب هي مشكلة وجود الكثير من وقت الفراغ. وان زيادة الشطط بين الصبيان وكثرة الجرائم الصغيرة وتفاقم الأمراض العصبية هي نتائج مباشرة لذلك . ومع ذلك ورغم كل هذا الفراغ فان الانسان يلوح ابعد عن ( الاستمتاع الذاتي المطلق ) مما كان قبلا . صحيح ان هنالك الكثير مما يجب انجازه على الصعيدين العلمي والاجتاعي، ولكن هذا لا يبدل شيئًا من ان اتجاه المدنية هـو نحو المزيد من السيطرة على العالم الخارجي. وحين يتم ( بل اذا تم ) ذلك فان الانسان سيظل لا يعرف شيئًا عن فن الاستمتاع الذاتي المميّز عن لذة الانجاز المادى .

وقد كان هدف الفنان والفيلسوف باستمرار هو التأكيد على الحساجة الى الذاتية . وهذا الواجب صمب ، لأن الحياة كانت منشغلة باستمرار بالصراع من من أجل البقاء خلال ملايين السنين ، وهذا يعرقل الاستمتاع الذاتي المتجه الى الداخل في الكائنات البشرية عرقلة او توماتيكية .

### ۱ ـ ۵. ج. ويلز

وهذا أمر جدير بالتحليل مفصلاً لأن علاقته بمشاكل التخيـــل هي علاقة مباشرة . ونجد لدى ه . ج . وياز مقاطع معينة في ( تجربة في التأليف الذاتي ) تستحق الاقتطاف هنا . فيبدأ ويلز الكتاب بالشكوى من انه لا يحصل على الحرية العقلية التي يحتاج اليها في التأليف :

(التورط هو نصيبنا العام . واعتقد بأن هذا الحنين الى الانطلاق مسن المزعجات والمتطلبات اليومية والامور الملحة ومن المسؤوليات والمغريات هو أمر تتقاسمه اعداد متزايدة من الناس الذين يجدرن انفسهم فريسة أمور عليهم ان يقوموا بها بأنفسهم بسبب الأعمال المتخصصة أو المتميزة التي يؤدونها ... وقد كانت معظم المخلوقات الفردية منذ بدء الحياة واقفة ضد تلك الأمور طيلة الوقت ، وكانت مسوقة باستمرار بالخوف وبذلك الحنين .. وقد وجدت في مأساة الحوادث المباشرة لذة كافية ومعللة النفس ... الا انسه ببزوغ فجر التبصر البشري وبظهور الفائض العظم من طاقة الحياة ، بما كشف عنه القرن الأخير أو نحوه فقد برز تحرر مستمر للانتباه من الأمور اليومية ، اذ يستطيع الناس ان يتساءلوا الآن عن شيء كان السؤال عنه قبل خمسائة عام يعتبر من الأمور الاستثنائية . وهم يستطيعون ان يقولوا : اجل ، انك تكسب عيشك

وتعيل عائلة وانت تحب وتكره ولكن : ترى ماذا تفعل ؟ ) .

( وابتعدت مفاهيم العيش تدريجياً عن الصفة المباشرة وبذلك فانها ميزت الانسان المتمدن الحديث عن جميع أشكال الحياة السابقة ... فنحن العاملون المثقفون المبدعون، نعيد صب الحياة البشرية ... )

( ونحن مثل المخلوقات البرمائية الأولى نكافح لنخرج من الماء الذي كان يغطي نوعنا ، الى الهواء محاولين التنفس في محيط جديد ... )

( ولا ارغب الآن مطلقاً في العيش مدة أطول مسالم يكن في وسعي ان أفعل ذلك وفقاً لما اعتبره شغلي المناسب ... انني اريد ان يفيض تيار هسذه الحياة اليومية كله من أجلي ... اذا كان ما اسميه عملي سيظل وسيزيد معنى الالزامية اليومية فيه ... بذلك الشرط فقط . )

فهذا اذن هو ( الفنان ) الذي يدافع بكل وضوح عن مزيد من ( الاستمتاع الذاتي ) والذي يريد ان يقلل من الالتزام بالعالم الخارجي .

ومع ذلك فمن الخطأ افتراض ان مشكلة الفنان الوحيدة هي كونه متورطاً في الحوادث . فالعراقيل الداخلية هي حقيقية أيضاً ، ومن الجدير بنا ان نحاول تعريف هذه العراقيل الداخلية وطبيعتها .

فالصراع بالنسبة للكائن البشري المتمدن هو بين متطلبات المحيط والرغبة في الجلوس والاستمتاع بالحياة (كاهي). وتستحق منا هذه العبارة (كاهي) بعض التحليل فلو فرضنا ان احد رجال الأعمال عاش حياة طويلة حافلة بالعمل الشديد واستطاع أخيراً أن يحصل على ضمان ثابت لنفسه ولعائلته ووفى بجميع الالتزامات الأخرى التي يشعر بأنها ملحة – سواء كان هذا نحو حزب سياسي أو غير ذلك . فله الآن الحق في الراحة في بيته الريفي وفي صرف ذهنه عن المشاغل العملية وفي تأمل الحياة والعالم أخيراً . واذا كانت عنده هوايات فلا شك في انه سينهمك فيها ، واذا كان ميالاً الى الملذات الأخرى – كالحسناوات الباريسيات مثلاً أو الأفلام الخليعة — فلا شك في انه سيتمتع بذلك أيضاً . لقد المار واجبه ) الآن وقد يكون الواجب من المتطلبات الدينية أو مسؤولية نحو

المجتمع المتمدن ، وعلى أي حال فان معنى هذا الواجب يكون مفروضاً مسن الخارج . فيستطيع الآن ان يفرض معناه هو على الحيساة . وهنا يجيب سلوكه على السؤال الحرج التالي : ما هي قيمة الحياة حقاً ؟ وماذا يستطيع ان يحصل عليه من الحياة رجل ليست تشغله مشاعل مادية ولا مسؤوليات ولا التزامات؟

يعطينا تشارلز لامب احد انواع الأجوبة في مقالته عن الانسان المتقاعد . فموظفه العجوز الذي يتقاعد أخيراً على راتب تقاعدي ويستمري وريت يعلن: انني اؤمن حقا بأن الانسان بعيد عن عنصره طالما كان فعالاً . وأنا من أنصار الحياة المتأملة كلياً . والحرية عند تعني التجول بين المكتبات والتمشي في الحداثق العامة مراقباً : البؤساء المساكين الذاهبين الى العمل . ولكن مفهوم هذا الموظف العجوز للحرية يتوقف هنا ، فليس هنالك شيء من الفطرات الغريبة عن أشكال وانماط اخرى من الكينونة وعن نشوات صوفية يحصل عليها من الحلقة في عرنوص الذرة ، ولا شيء مما اعتبره ورد زويرث أو تراهيرن او بليك جوهر الحرية .

وما لم يكن الانسان شاعراً أو متصوفاً فان مفهومه عن (قيمة الحياة) يكون مقرراً بموجب رموز مادية معينة. ولذلك فنحن نرى اناساً ينتحرون حين يقرأون في الصحف عن اختبار قنبلة هيدروجينية جديدة أو عن التضخم النقدي المتوقع او زيادة في معدل ارتكاب الجرائم الجنسية. فتكون حياتهم كميزان البقال ، فمن ناحية بضعة أثقال معينة ، وفي الناحية الأخرى كيس من السكر، فاذا اضيفت ملعقة اخرى من السكر ارتفعت الأثقال . ولم تعد الحياة تستحق ان تعاش وهنالك من الألم اكثر مما هنالك من اللذة .

ولكن هذا هو أمر حتمي . فكل ادراك انساني هو محدود ولا يستطيع ان يشتمل على كل ما في الكون ويمي كل شيء قبل ان يقرر ما هي قيمة الحياة . الا ان قيمة الفنان تكن هنا . فهو يحتج في الواقع قائلًا ان قيمة الحياة هي اكثر من أي بؤس أو عنت . وهو يحاول ان يبقي الباب مفتوحاً امــــام اللامعقول وامام قوى التأكيد . ولكي يعيش البشر ولكي يعملوا عليهم ان يقبلوا مـــا

يتوصلون اليه من الأحكام عن الحياة . والشاب الذي غادر المدرسة لتوه والذي يفكر في اتخاذ عمل ما قد يريد اجابة على السؤال التالي : ما هي أقصى إمكانياتي ؟ ولكنه لا يؤجل مسألة العثور على عمل الى ان يجد الجواب على ذلك السؤال . ولا بد أن يختار بين أفضل الأعمال المعروضة ويؤلف اختياره نوعاً من الحكم على قيمة الحياة . وهو يستمر في فعالياته بطريقة تشير الى مثل هذه الأحكام طيلة حياته . والشاعر يحاول ان يذكرنا باستمرار بان مثل هذه الاحكام هي أحكام موقتة اضطرارية وانها تهمل معظم الكون .

وحين يعلن ويلز أنه يرغب في الاستمرار في العيش فقط أذا كانت (الحياة) تعني النشاط العقلي الصرف، فأنه يعلن في الواقع أنه من الآن فصاعداً لن يعتبر الأحكام الفورية الاضطرارية على الحياة ذات قيمة أو اعتبار . والاستمتاع الذاتي هو مرادف للنشاط النشوئي الهادف الذي يقوم به الذهن والحواس . وأن فكرة الكائن الحي القادر على الاستمتاع الذاتي المطلق هي فكرة الله الانسان الذي لم يعد ملتزماً بضرورات متعبة لا سيطرة له عليها . وحين يلتزم الانسان بهذا التعريف للمعنى فأن (قيمة الحياة) لا تعود مسألة رموز ماديسة يمكن أن تقارن بكيس من السكر على ميزان البقال ، وتكون محددة بالادراك يمكن أن تقارن بكيس من السكر على ميزان البقال ، وتكون محددة بالادراك وبالأهداف الجسمية للفرد ، وأنما تصبح بدلاً من ذلك من وظائف العقل والتخيل التي لا يحدها الزمن ولا يحددها ، ومن فعاليات الارادة الخلاقة .

ونستطيع أن ندلي بعبارة سهلة ، رغم شدة التبسيط فيها ، فنقول ، ان الفنان العظم لا يقدر على الانتحار او القتل لأن ادراكه لميزان اعظم من القم يجعل من هذين العملين شيئاً لا معنى له . وقد يكون صحيحاً بمعنى عملي اننا ( نفكر في المفتاح كل في سجنه ) وقد يحاول المجرم ان يحطم الباب . ولكن الفنان يعترف بطريقة واحدة يمكن بها الخروج من السجن (ولهذا يكون هنالك معنى صحيح لكلمة الحرية) : بالمطالبة بطريقة في الحياة تكون مرتبطة ارتباطاً مباشراً بقيم النشوء والتطور .

وقد تناول كتابي (اللامنتمي) محاولات اشخاص كثيرين للتخلص من ميزان القيم ( المحـــدود ) . وتتبح لنا هذه

الطريقة في تعريف المشكلة الجواب الوحيد المرضي على السؤال التالي : ما هـو اللامنتمي بالنسبة لخارجه ؟ انه لا يكون في النهاية (خارجاً) على المجتمع أو الدين أو الانسانية ، وانما يكون خارج مقياس قيم ( الضرورة والحاجة ) . ومن هنا ينبثق هدف نيتشه المعلن : اخراج القيم من حدود قيمها .

# ٢. تطور العلم

رغم انني تحدثت عن ( الفنان ) بطلاً لقيم ( اللاضرورة واللاحاجة ) الا ان هذه الكلمة تستخدم فقط لتعني كل نوع من انواع العمل العقلي الخلاق . والحق ان العلم استطاع خلال اربعة قرون ان يفعل الكشير لابراز قيم جديدة الامر الذي لم يستطع الفن او الدين ان يفعل مثله خلال ألفي سنة . وانه لمن سوء الحظ ان الانباط العقلية التي ظهرت خلال القرن الماضي شوهت طبيعة العلم لانها عارضت بينه وبين الدين ( بحيث ان هذا الصراع حين يذكر اليوم يفكر الكثيرون مباشرة بشخص مثل ت . ه . هكسلي متصارعاً مع شخص مثل ت . ت . ي . هولمه ، أو برتراند رسل ضد ت . س .اليوت ، وبذاك يزداد نموض المسأله اكثر فأكثر ) . ولكن ( العلم ) هو الفعالية العقلية البشرية الاساسية ، وهو يتألف من ايان معين بمفهوم النظام .

والموقف الأولي للعفوية الحيوية نحو محيطها هو القبول والانسجام الفطري مع التغيرات. واول من لاحظ ان الفصول تتعاقب بفترات سنوية واستخدم هذه المعرفة ليصبح فلاحاً ناجحاً كان العالم الاول. وبدلاً من ان يعدل نفسه ليتفق مع ضغط الحوادث حساول ان يسبق الحوادث. وكذلك فان اول من اعتبروا الرعد والبرق من الآلهة كانوا من العالماء أيضاً ، فقد حاولوا ان يقيموا نظرية على ملاحظاتهم تلك حتى ولو لم تكن النظرية صحيحة.

ولكن هذا لايمكن ان يكون تعريفاً للروح العلمية . فـان موقف الانسان

الآ انه حتى اذا لم يكن هنالك خوف ، فان موقف الانسان مسن المشاكل الاساسية لا يكون بالضرورة محاولة لحل تلك المشاكل . فهنالك قبائل يعرفها الانتروبولوجيون (علماء الحياة البشرية ) لا تستطيع ان تعد إكثر مسن خمس ، ويكننا ان نفهم مثل هذه الحالات . فالعالم معطى لحواسنا ، وليس هنالك اي سبب يدعونا الى عدم اتخاذ موقف مباشر وحسي . ثم ان اطفالنا يعرفون جيداً ان محاولة تطبيق العقل على المشاكل هي مضيعة للوقت . والطفل الذي يتيه عن والديه قد يجلس ويمنطق في موقف مفكراً في الدورات أو الطرق التي سارها . واذا كان في نيويورك او مدينة اخرى تشبهها في تنظيمها الهندسي فقد يفلح في محاولته . ولكنه في معظم الاحوال سيعثر على بيته بالتحوال هنا وهناك حتى يعثر على شارع يعرفه جيداً أو بالسؤال من الناس . ( وان الاعتاد على قوى العقل لا تحدث بسهولة لأنه يتعارض معغريزتنا الحيوانية الاساسية ).

ان روح العلم ليست مجرد ايمان بقوى العقل وانها هي ايضا ايمان بأن مشاكلنا قد تكون ابسط مما تلوح عليه, من الصعوبة ؛ والعالم الحقيقي هو مقامر يؤمن الربح في النهاية مهما طال الأمد . انه يواجه الربكة التامة ويتسلح بلمامة من المعرفة وينطلق مفترضاً ان المحاولة مجدية . ويعطينا علم الآثار امثلة كثيرة ؛ فان حل الرموز الهيروغليفية هو أمر بسيط نسبيا ، ولكن تقدير معنى الحروف الهيروغليفية من شكلها لم يكن امراً يمكن الاعتماد عليه . وقد اعتمد الحل على ايجاد كتابة طويلة نوعها باللغة الهيروغليفية وبلغة أخرى معروفة . وكا يعرف الجميس فقد اعطت صخرة روزيتا المكتوبة بالمصرية واليونانية القديمة يعرف الجميس فقد اعطت صخرة روزيتا المكتوبة بالمصرية واليونانية القديمة الاساس للتوصل الى الحل . وحتى في ذلك ، فان شامبوليون هو وحده الذي استطاع بتقديره الملهم ان يعرف ان الحروف، الهيروغليفية المحاطة بدوائر كانت تعني اسماء الملوك التي اعطت الحل النهائي .

ومن الامثلة الاخرى على الروح العلمية حل رولنصن للكتابة المسارية، فقد كانت الكتابة بثلاث لغات هي الفارسية القديمة والعلامية والبابلية، وكانت الصعوبات كثيرة وشديدة، ولكن رولنصن سرعان ما اكتشف ان علامة معينة قد تمني مقطعاً او كلمة او عدة مقاطع أو كلمات. ثم ان علامات عديدة قد تعني الكلمة نفسها. وكان كل شيء متغيراً ولم يكن هنالك اساس ممكن للتفسير. ولاح ان مجرد بذل مثل هذه المحاولة كان امراً غير مجديد. ويعتبر نجاح رولنصن مثالاً على ايمان الانسان بقوى الاستنتاج والمنطق.

وقد اعترض عدد من كتاب القرن الماضي قائلين ان العلم ليس ديناً ويجب الا ينظر اليه أحد بذلك الاعتبار . فهو لا يعدو طريقة أو اسلوباً ذا بعدين وليست له علاقة بالتحليقات الشعرية والدينية المتسامية . ولكن الامشلة التي يضربها لنا رولنصن واضرابه تبين لماذا يعتقد البعض بان العلم يمكن ان يصبح ديناً . فللمقل معجزاته أيضاً . وقد اتضح هذا مرة أخرى حين ثبتت صحة توقعات آينشتاين حول اشعة الضوء والجاذبية من الكسوف في عام ١٩١٧ . وقد جعلت هذه ( المعجزة ) من آينشتاين أشهر عالم ظهر منذ نيوتن وقسد صار رمزاً لانتصار العلم في القرن العشرين .

وتقربنا هذه الامثلة من حقيقة ( الروح العلمية ) فهي تمثل سياسة هجومية جديدة نحو الطبيعة تتخذها الكائنات البشرية ، سياسة تتعارض تماماً مع القبول الحيواني للاندحار في وجه الربكة والفوضى .

ويتيح لنا ذلك كله فهم تأثير العلم على التخيل البشري. فالخيال البدائي يستوفز بالعنف والخوف وحسب ، وتتناول الاساطير الأولى المعارك أو المؤامرات والاخاديع. وقمثل اعمال تخيلية مثل (كلكامش) و (الف ليلة وليلة) العالم مكانا غريبا خطراً لا يأمل في المثور على السعادة فيه غير الابطال. ولا تكون الامور فوق الطبيعية – كالاشباح والجن والسحرة – بجانب الانسان وانها تكون عادة رموزاً للخطر الغريب. وبتطور العلم والانسانية تغير ذلك كله. اذ نجد عند افلاطون نوعاً جديداً من التخيل يعتمد على ايمانه بالحقيقة

والمعرفة . واما موقف سقراط من الكون فهو ايجابي تماماً – رغم انه ليس بالموقف المادي . وهو يعبر عن الشعور بأن هنالك صحة اساسية في الطبيعة وبأن الشر الرئيسي في العالم هو الحماقة البشرية التي ستقضي عليها الفلسفة تدريجياً . وتكمن هذه الروح أيضاً في (مدينة الشمس) لكامبانيللا وفي (طوبائية) توماس مور ، بل انها موجودة حتى في (رحلات كاليفر) بطريقة سلبية .

ومنذ ايام وليم لو ماتزال الانسانية العلمية ضحية هجوم شديد في انكلتره . فقد سخر منها نيومان ونبذها هولمه واليوت باحتقار . الا انه يجب علينا ان نميز هنا بين بعض الأمور . فضحالة وعمى بعض انواع الانسانية (النوع الذي هاجمه اليوت في مقالته عن ارفنك بابت ) لا يمثلان موقفاً نهائياً من الانسانية بحد ذاتها . وحتى بليك الذي كره نيوتن ( لأنه اغلق حواسه ) وحول الكون الى مجرد خطوط وزوايا ، حتى بليك هذا استطاع ان يكتب ما يلي في نهاية ( الزوا الاربعة ) :

« ومضت الاديان المظلمة ، فاليوم هو يوم العلم العذب . »

ولا ينكر بليك قابلية الانسان على فهم ( ألحقيقة ) ولكنه يصر على أن الانسان يجب ان يكون يقظاً في كل صغيرة وكبيرة لئلا يزيف الحقيقة . ويجب ان تكون للانسان (رؤيا رباعية ) وعليه ان يتوقع من الحواس او العواطف والانفعالات ان تكشف عن ( الحقيقة ) بقدر توقعه ذلك من العقل . وهكذا فان بليك لا يهاجم العلم وانها يوسع تعريفه .

ولكننا يجب أن نقر بأن العلم النيوتوني لم يؤثر على خيال بليك. ولم تكن لذلك ضرورة ايضاً ، فرغم التشاؤمية التي كان يشعر بها امام الشوارع القذرة والكائنات البشرية المنحطة التي زخرت بها الثورة الصناعية لم يكن بحاجة الى ما يدفعه الى تخيل جنس جديد من الكائنات فوق البشرية التي ستعيش في وفاق تام مع الله والكون تجددها (الرؤيا المقدسة) باستمرار. كا ان استعماله لكلمة (التخيل) ذو مغزى كبير ، فمشكلة الكائنات البشرية

أساساً في نظر بليك هي في ضيق أفق الرؤيا لديها . وان (لوس) الخالد الذي يصوره لنا قد شعر بامتداد تلك الرؤيا عبر الكون . وبعد (السقطة) التي يشرحها بليك لنا بمختلف الاساطير الرمزية والتي تؤدي باجمعها الى نفس النتيجة : (سيطرة العقل) نجد ان حواس (لوس) تنغلق وتحبسه في (دائرة ضيقة) . ويصبح مثلنا مرتبطاً بالحاضر وناظراً الى الحقيقة باعتبار انها هي (الحقائق اليومية الصغيرة) اي ما نراه في نهاية أرنبة الانف . ونرى في جيسع الاساطير التي يوردها بليك في كتبه (النبوية) ان لوس يبدأ الصراع الطويل لاستعادة رؤياه (ببناء مدينة الفن) . ومارسة التخيل هي الحطوة الاولى نحو تحرير الانسان من سجن الحاضر المحكم . فاذا كان بليك لا يثق بنيون وبكيمياء بريستلي الجديدة فذلك لأنه يعتقد بان المنطقية العلمية وحدها ، التي تمارس في السجن الضيق ، يمكن ان تعطي صورة مشوهة جداً عن الواقع . واننا لنتساءل ماذا كان بليك سيقول لو انه رأى النصص العلمية الحديثة .

### ٣ ، الطوبائيات واضدادها

اي تفحص للتخيل العلمي يجب ان يبدأ بنبذة عن الطوبائيات. وطوبائية مور هي الاولى بينها، وقد اعطى اسمها للدولة المثالية ، واستخدم مور الشكل الروائي، ولكنه اهتم بالمحافظة على موقف من السخرية الذاتية خيلال ذلك. والطوبائية تعني ( المكان الحسن ) في الاغريقية ويصفها للراوية رجل يدعى هتلودي ( ويعني هذا : المتحدث بالسخف ) . والنقاط الرئيسية التي نلاحظها في طوبائية مور هي مثلها الديمقراطية — ( فالأمير ) تنتخب الاغلبية وكذلك المظاهر الشيوعية فيها — فالطعام جماعي ورعاية العائلة هي من واجبات الدولة ، وتقوم الدولة بتشجيع الثقافة ) — وكذلك أساسها الديني — فجميع

الاديان مباحة ولكن الالحاد ممنوع .

وطوبائية توما سوكامبانيلا ( مدينة الشمس ) أشد دكتاتورية من طوبائية مور . فرغم انه يقول بشيوعية السلم – والنساء ايضاً بعكس نقاء مور – الا ان الفلاسفة الكهنة هم الذين يحكمون مدينته وتشمل واجبات المواطنيين على الحدمة العسكرية . وقد كان كامبانيلا من الداعين للتجريبية في العلم ولكنه تقبل ( اللاهوت الموحى به ) .

واما طوبائية فرانسس بيكن ( اطلانطس الجديدة ) فهي ايضاً موضوعة في شكل روائي، ولكن طوبائية بيكن هي اقرب للروح العلمية من طوبائيق مور وكامبانيلا بالرغم من ان مواطنيها مسيحيون ( اذ حولهم المسيح نفسه الى المسيحية بصورة غامضة بعد موته ) . ولكن التأكيد يقع على ضرورة زيادة المعرفة، وبيكر هو اول من قال بالحلم الانساني القائل بان الكائنات البشريسة ستعرف كل شيء في يوم من الايام بحيث انه سيكون في وسعها ان ( تفعل كل شيء ممكن ) . وهنا يختلف بيكن مع مور وكامبانيلا وحسب وانما يختلف ايضاً مع جميسع الكتاب الطوبائيين اللاحقين . انه يرى رؤيا عن ( بشر كالآلهة ) ولا تقتصر رؤياه على الدولة الناجمة فقط . وهو مهتم بالنهائيات وان فكرته المتسامية عن المعرفة العلميه التي يعرضها في ( الكيان الجديد ) قسد فكرته المتسامية عن المعرفة العلميه التي يعرضها في ( الكيان الجديد ) قسد اكسبته لقب ( الكاهن الأعظم للعلم الحديث ) .

وحتى ظهرت ( بشر كالآلهة ) من تأليف ه.ج. ويلز كانت الطوبائيات تميل الى الاهتام بفكرة الدولة الناجحة . واهمها هي ( النظر الى الوراء ) لادوارد بيلامي التي ظهرت في عام ١٨٨٨ ونجد في رواية بيلامي هذه رجلاً ينام مثل ريب فان ونكل فيستيقظ في عام ٢٠٠٠ م . وتكون مدينة بوسطن في ذلك المستقبل جزءاً من طوبائية اشتراكية حيث تم الغاء النقود وحيث تعالج الجرائم

<sup>(</sup>١) اسطورة امريكية عن رجل كسلان ينام فيستيقظ في عصر آخر .

<sup>–</sup> المترجم –

باعتبارها مرضاً عقلياً ( وليس هذا في معرض السخرية كما هو الأمر في ايرون لبتلر .) وهنالك مستوى عالمي عال من الثقافة وتكون النساء قد حققن درجة عالية جداً من التعبير الذاتي .

وقد يعتبر هذاكله عملياً جداً من الناحية الاجتاعية كما هو الامر في طوبائية مور ، وقد تم تطبيق معظم هذه الامور في الاقطار السكندينافية ولم يكن بيلامي نفسه ليتوقع هذا الارتفاع الهائل في معدل جرائم الجنس والانتحار التي هي من نتائج الدولة الناجحة . كما انني لا اعني بذلك ان هذه السوءات تمثل اعتراضات دائمة ضد فكرة الدولة الناجحة .

واما طوبائية وليم موريس ( اخبار من اللامكان ) فهي لا تختلف كشيراً عن طوبائية بيلامي . واهم ما نلاحظه في موريس هو انهالرغم من كون مطامحه تتجه نحو مستقبل اشتراكي ، الا ان قلبه كان يغرق في ماضي القرون الوسطى . وهو مثل بيكن في اهتامه بالنهائي والمطلق ولكن نهائية ، هذا مام بصورة غريبة . فأسس الدولة الاشتراكية المستقبلة هي البساطة والكرامة والجمال . وكان سيفقد ايمانه بالاشتراكية لو علم بان ستوكهلم ولنينغراد الحديثتين لا تختلفان عن نيويورك في ازدحام السيارات والناس المستمر . ثم ان الاقطار الرأسمالية والاشتراكية معاً لا تسطيع ان تستعمل الاثاث والكتب المصنوعة باليد . والقرن الرابع عشر المتمثل في ( حلم جون بول ) يذكرنا بانكسلترا الريفية كما تصورها روايات جيفر ايرنول اكثر مما يذكرنا بروايات كوبيت . فكل شيء نظيف ومضيء ولعل حقيقة انكلترا في القرن الرابع عشر كانت اقرب الى ( الارض ) لزولا . واما مثالية موريس فهي حلم شاعر عن الروعة والهدوء والجال .

### ٤. ه.ج. ويلز مرة اخرى

وينطبق هذا من نواحي عديدة على طوبائيات ه . ج . وياز المتعددة ( واولاها - طوبائية حديثة - وهي اقلها شأناً ) . واكبر آمال وياز المستقبل هو عن بشرية مثقفة ثقافة عالية ومعقولة جداً ، وفيا يلي احد مقاطع النموذجية : « ومع ذلك . . . في قرن من الزمان او نحو ذلك اختفت هذه الحضارة العتيقة الكهنوتية اليهودية وامتزجت دولتها وتقاليدها في الطعام وقانونها وجميع مظاهرها الاخرى بالمجتمع البشري . ولم يكن اليهود مضطهدين ولم يكن هنالك قتل او ابادة لهم . . . ومع ذلك فقد نظمهم شذرذهم وأنانيتهم الدينية خلال ثلاثة اجيال . » ( من - شكل الاشياء القادمة ) .

ويرينا ويلز في معظم كتبه عن المسقتبل انه ذلك المتفائل الضاحك. ومع ذلك فهو يكشف عن دقة متناهية احياناً. فقد نشر كتابه ذلك في عام ١٩٣٣ غير ان احد فصوله يتحدث عن امور وقعت فعلا في الحرب الثانية بين ١٩٣٠ ـ ١٩٥٠.

واما (ايام الشهاب) فهي تمثل ويلز في منتهى التفاؤل. فهو يتخيل شهاباً من الغاز يصطدم بالارض وينتشر الغاز فاذا به يغير الطبيعة البشرية ويصلحها. وبطل القصة مغرم بفتاة هي بدورها مغرمة بشاب غني، ويكون البطلل في طريقه اليها عازماً على قتلها مما حين يهبط الشهاب واذا بالثلاثة يعيشون معا في سعادة وبدون أية غيرة. وقد سخر النقاد من هذه الفكرة بيد انها تحمل شيئاً من النبل كا هو الامر في جميسع رؤى ويلز عن المستقبل.

ولكن نقاط الضعف في تفاؤله العلمي تتضح في (بشر كالآلهة) ويرجع هذا الى ضعف في تأليف الكتاب اذ ان ويلز اهمل الضمير الفني بالنسبة للرواية. لقد ادرك ويلز ان الرواية تجتذب عدداً من القراء اكبر من العدد الذي تجتذبه الكتب غير الروائية ، ولهذا السبب فقد غلف افكاره بقصص ضعيفة مفضلًا

ذلك على الكتب الاجتماعية الصرفة . وهكذا فان القاريء الحديث لا يستطيع ان يتذوق ( صعد جميع المسافرين متوهجين الى ارارات ) و ( عالم وليم كلمسولد) مع ان الاخيرة جديرة بالقراءة . وفي بداية ( بشر كالالهة ) تنطلق سيارتان في طريق ريفي ثم نجدهما فجأة في طريق مختلف تماماً ، في عالم آخر – عالم طوبائي . وفي هذه الطوبائية نجد ان الجميع يتصفون بالجهال والحرية والسعادة . والجميـــــع رجالًا ونساء عراة وهم يتفاهمون بالاتصال الشعوري مبــاشرة . ويشتمل القادمون من الارض على قس كاثوليكي رومي وسياسي شهر وسيدة انكلىزية . ويعطمنا ويلز بعض المرح التقلمدي بالسخرية منهم . ولكن الرواية سيئة بدرجة ان القارىء يكره الطوبائيات نفسها ويشعر بشعور خانق في هذه الطوبائية السعيدة الصحيحة . ولمسلما نستطيع ان نتتبع سبب ذلك الى دكتاتورية ذهن وياز . اذ يذكرنا ذلك بعلم المدرسة الذي يصف لطلابه التلمند المتدين الهاديء الطيب ليجعل منهم ملائكة فنجد ان الاطفال الطبيعين يميلون عــادة الى ان يكونوا بعكس ذلك . والمشكلة في البشر كالالهة الذين يحدثنا وبلز عنهم هي انهم ليسوا من الآلهة في شيء . فالألهي يشتمـــل على عناصر القوة والغموض ويمكننا ان نرمز له بالبرق في الظلام او بجبل يغرق نصفه في السحاب؛ اما صورة الجنة والبراءة والسعادة فانها لاتستطيم ان توحي بذلك . وبالاضافة الى ذلك فمع ان ويلز يسخر من السياسي ومن لغته البرلمانية التي لا حماة فيها ومن تملصه وعباراته التقلمدية الروتمنية الا ان نقائص ويلز نفسه تشبه تلك النقائص كثيراً . وهناك شيء من المكانبكية في الكتـــاب كله وطريقـــة سطحية في تناول العالم وعلم النفس. ولكن مزايا ويلز كثيرة وخاصة في الكتبالتي الفها بين ١٨٩٦ و ١٩١٠ وليس هنالك اي شك في انـــه مؤلف عظيم . ولعله كان في مرحلة من مراحل تطوره قد درس دوستويفسكي ولعل الازمة الكبرى حدثت قبل النهاية بقلمل حين كتب (العقل في نهايــة لمعالجة نفسه وفي الوقت نفسه لتعميق وتوسيم نفسه . وحين يبدع ويلز في الكتابة فانه يخلب لب القاري، ويجذبه اليه . واما حين يكون على اسوأه فانه يتصف بجميع النواقص التي عزاها اضداد شو له باطلا : قولهم انه عقل بلا قلب وسطحي وعديم التبصر في علم النفس البشري.

ان (بشركالالهة) تجملنا نفهم جيداً موقف معاداة الطوبائية ، وقد سبقتها في ذلك قصة دوستويفسكي (رسائل من تحت الارض) حيث نجد انسانه الصرصار يرفض الرياضيات والمنطق ويعلن ان الحرية هي اللامعقول وتدين قصة فاليري بريوسوف (جمهورية الصليب الجنوبي) بالكثير الى افكار الانسان الصرصار . فهي تحدثنا عن دولة ناجحة مثالية في القطب الجنوبي نجد فيها العمال سعداء سعادة الخنازير التي يتم اطعامها اطعاماً جيداً . ولكن جنونا غريباً يدعى (الرغبة في المتناقضات) ينتشر ويؤدي الى دمار المدينة ، وهذه هي حاجة الانسان في لاوعيه الى الحرية اكثر من حاجته الى السعادة .

## ٥\_زامياتيــن

الرواية الوحيدة المعادية للطوبائية التي تستحق ان توصف بانها روايسة عظيمة تدين ايضاً بالكثير لدوستويفسكي، هي (نحن) ليوجين زامنياتين. ويلوح ان الدوس هكسلي وجورج اورويل استعارا منها الكثير. ولكنها تعتبر افضل بكثير من روايتي (العالم الجديد الشجاع) و ( ١٩٨٤ ) . فروايسة اورويل فاشلة تماماً لانها لاتمتاز بالانفصال الفني ولانها هستيرية بلاغية وحافلة بالمبالغات . ونجد اوريسل فيها صارخاً بالسخرية ومحاولاً الخافة القاريء ولذلك فانه يفشل في تحقيق غرضه . وهي تشبه ( صخرة برايستن ) لغرين في ان سوادها شديد السواد وبياضها شديد البياض . ورواية هكسلي فاشلة ايضاً لان المواقف فيها مبسطة تبسيطاً شديداً ، فالمدينة

<sup>(</sup>١) ظهرت هذه القصة للمترجم ايضاً بعنوان ( الانسان الصرصار ) .

ميكانيكية اكثر مما ينبغي بينها نجد حديثاً عن شكسبير والثقافة . ولو كان هكسلي كاثوليكياً لاستطاع ان يسهل مهمته باتخاذ بعض مواقف القس في ( بشر كالآلهة ) حيث تفزعه السيطرة على الولادة في طوبائية وياز ، ويصف ذلك بانه ( رفض لخالق الارواح ) . ولم يكن هذا ليلوح أشد سذاجة من الموقف الذي يتخذه .

اما كتاب زامياتين فانه يغوص غوصاً عميقاً في ذهن ساكن متحمس من سكان (العالم الجديد الشجاع). وتروى القصة بشكل مذكرات يكتبها د - ٥٠٣ (فسكان المدينة لا يحملون الاسماء وانها الارقام). وهذا الشخص هو مهند س لصاروخ جديد والمدينة محاطة بجدار مصنوع من زجاج اخضر اللون. وتقع خارج الجدار الحياة الطبيعية القديمة. واما في الداخل فلا توجدغير الابنية الزجاجية الضخمة. ويعيش جميع السكان على مرأى من بعضهم البعض، ويحكم المدينة المحسن وهو في هيئة دكتاتور ستاليني يتم انتخابه بين حين وآخر وفقاً لأسس (ديمقراطية). الا ان احداً لا يعارضه قط طبعاً. اما الحياة الجنسية فانها تتم على اساس الحب الحر فيستطيع اي ساكن من سكان المدينة ان ينام مع أية ساكنة فيها ولا يحتاج في ذلك الا الى تسليم ورقة وردية الى الشخص الذي بريد ان ينام معه.

وزامياتين شاعر وليس في صفحاته شيء من الاشمئزاز العصابي الذي يسيطر على أورويل. وفيما يلى امثلة من كتاباته :

« الربيع . ومن خلف الجدار الاخضر ، من السهول الطبيعية التي تمتد بعيداً على مد البصر ، تحمل الربح عبير بعض الزهور ، ندياً أصفر العذوبة ، وتجف الشفتان بسبب هذا العبير ، فنضطر الى امرار لسانك حولهها كل دقيقة . . . ولا شك في ان كل امرأة تقابلها آنذاك تكون عذبة الشفتين . . وهذا يعرقل التفكير المنطقي نوعما ، ولكن ، مع ذلك ، أية سماء ، زرقاء ، صافية . . ، ولا يحتاج زامياتين الى اللجوء لجو من الشعور بالمرض في الجو الخانق المحصور ليخنق القياريء ويضطره الى الشعور بالحالة التي يريدها . كا ان وصف ليخنق القياريء ويضطره الى الشعور بالحالة التي يريدها . كا ان وصف

المهندس الغنائي المتفجر بالجمال الرياضيات والنظام هو وصف مقنع تماماً. وحين يذهب المهندس الى حفاة موسيقية ويستمع الى قطعة من معزوفات سكريابين فانه يشعر بالاشمئزاز ، ومع ذلك فانه يحس بتلك الفوضى الماطفية تجتذبه بصورة غريبة مازوكية تقريباً. وتعزف بعد ذلك قطعة من (الموسيقى الرياضية) الحديثة فيشعر بالراحة . (الموسيقى التي تكتبها الآلات ولعلها الالات التي يشير اورويل في روايته الى انها تكتب الروايات) .

ثم نجد ان البطل ، كا هو الامر في رواية اورويل ايضاً ، يحب امرأة توحي اليه بالثورة . فهي تسرق حبه من فتاة جميلة بريئة كان يحبها قبل ذلك لسنوات عديدة . وهي تقنعه بان يتصنع المرض ليكون في وسعه ان يزور ( بيت الآثار ) معها وتوجد في ذلك المتحف آثار من العالم القديم . ويحل اليوم الذي تتم فيله اعادة انتخاب المحسن مرة اخرى الا انه لا يسلم من المعارضة في هذه المرة . ويفزع المهندس من هذه الثورة ضد المدينة الكاملة ، ومع ذلك فانه يشعر بالانجذاب الى الثورة بصورة غير معقولة . وتنشب الثورة ويخرح المهندس وراء الجدار الزجاجي للمرة الأولى ويكتشف جنساً من الناس يعيشون في حرية . ويطلبون منه ان يساعدهم في سرقة الصاروخ ولكن المؤامرة تفشل والعصيان يسحق ويكتشف المحسن طريقة جديدة لمقاومة الفوضوية في النفس البشرية . يسحق ويكتشف احد الاشخاص عملية جراحية بسيطة تجرى للدماغ فيتم تدمير الخيال فيه . ويكون على كل شخص في المدينة ان يستسلم لتلك العملية الجراحية . ويفعل المهندس ذلك أيضاً ونجده في نهاية الرواية ( عاقلا ) ومتزناً كا كان في المدانة .

وعلينا ان نلاحظ ان هذا الكتاب كتب في روسيا السوفيتية في اوائـــل العشرينات من هذا القرن وان زامياتين استطاع ان يغادر روسيا بحرية ويعيش بقمة ايامه في باريس حمث مات في عام ١٩٣٧ بمرض من امراض القلب.

والفكرة الاساسية في الكتاب هي فكرة دوستويفسكي عن المفتش العام القائلة بان معظم الناس لا يستطيعون العيش في حرية ، ولذلك فمن الافضل سلب الحرية منهم واعطاؤهم السعادة والخبز بدلاً منها . ( وقد خلبت فكرة المفتش العمام الباب مفكري روسيا قبل الثورة و كتب روزانوف تعليقاً عليها يعتبر افضل ما كتب ) . و كثيراً ما يذكرنا زامياتين بدوستويفسي فهندسه يكتب مثلا ، قائلا : ( الحرية ؟ انه لمن المذهل ان تتحكم في صميم طبيعة الحياة تلك الفطرات الاجرامية الكامنة في النوع البشري . فالحرية والجرية مرتبطتات ارتباطاً وثيقاً لا ينفصم ، كارتباط ... حسنا ، كارتباط حركة الجسم المنطلق بسرعته . ) وفي مقاطع اخرى نجده يسبق بعض افكار ( الغثيان ) فيقول : ( نظر الي ً الرقم الجالس على يساري من زاوية عينه ، وظلت في ذهني صورة دقيقة واحدة من دقائق ملاحه حية لم تبارحه قط ، منظر فقاعة صغيرة من البصاق ملتصقة بشفته تملت برهة ثم انفجرت . وقد اعادتني تلك الفقاعة الى هدوئي وعدت الى ذاتي مرة أخرى . ) ولعمل انتشار رواية ( نحن ) كان هدوئي وعدت الى ذاتي مرة أخرى . ) ولعمل انتشار رواية ( نحن ) كان واسعاً جداً فقد ترجمت الى الفرنسية والانكليزية في العشرينات .

## ٦ ـ الرواية العلمية والاوبرا الفضائية

انبثقت الرواية العلمية من المعتقدات التقدمية التي هي جوهر العلم ، وروح العلم هي روح الحياة العملية ، ومن الطبيعي ان يتساءل الكتاب : كم يستطيع البشر ان يتقدموا بواسطة الاعمال ؟ ولذلك فان النوع الاول من القصصالعلمي كان طوبائياً ، وكذلك كان من الطبيعي ان تكون اسفار الفضاء هي المرحلة الثانية . وكانت روايتا سيرانو دي برجراك عن رحلة الى القمر واخرى الى الشمس قد ظهرتا في عام ١٦٦٠ وتحدثنا احدى قصص بوب الممتازة عن سفرة هانز بفال الى القمر في منطاد . وكان جول فيرن اول من طبق خياله تطبيقاً جاداً على مشكلة السفر في الفضاء اذ يتم اطلاق مسافريه الفضائيين من مدفع هائل ! وبعد هذا بوقت قصير جاء ويلز وروايته الاولى التي تتحدت عن السفر الزمنى .

## ٧ ـ لافكرافت مرة ثانية

ولكننا نظم القصص العلمي اذا افترضنا انه مكرس كلياً لتصوير الانتصار العلمي الذي حققته البشرية. فقد عاد لافكرافت عدة مرات الى ذلك الحقل ، وكان يهدف من ذلك كالعادة الى نسف الكبرياء البشري وادعاء الانسان بالمعرفة العلمية. و ( الهامس في الظلام ) هي مزيج سيء من قصص الرعب والقصص العلمي . و ( لون من الفضاء ) تعتبر احياناً من القصص العلمي ؛ والشيء الخيف فيها هو نوع من السحاب يمتص الحياة من الكائنات الحية ويعود الى الفضاء أخيراً. ولكن افضل مؤلفات لافكرافث في القصص العلمي ولعله ؛ افضل ما كتب على العموم — هو كتاب ( ظل من الزمن ) فهو في هذه الرواية من أحسن كتاب القصص العلمي خيالاً .

وتستخدم هذه الرواية فكرة كانت قد ظهرت في ( ذلك الشيء على العتبة ) وتقول هذه الفكرة ان الأذهان يمكن ان تخرج من الأجسام بدافع الادراك الغريب، ويستطيع الغريب ان يستخدم الجسم الخالي من العقل . وتبدأ هكذا . ( بعد اثنين وعشرين عاماً من الرعب لا أجدني قادراً على وصف صحة تلك الحقيقة التي رأيتها في غرب استراليا في لية ١٧ – ١٨ قوز ١٩٣٥ . )

ونجد أن الاستاذ الذي يروي القصة فقد ذاكرته فجأة ولم يستعدها الا بعد سنوات عديدة . وبينا كان فاقداً لذاكرته الاحانه كان مستمراً في الحياة والعيش بصورة اعتيادية ، ومستمراً في السفر والدراسة كذلك . ولكن عائلته كانت تشعر بأنه قد أصبح (غريباً) . ويعرف القاريء بعد ذلك بان عضواً من أعضاء مدينة كانت تعيش في ماض سحيق استعار جسم الاستاذ ، وبينا كان ذلك الغريب يقوم ببحث ما في اميركا القرن العشرين كانت روح الاستاذ منفية الى الماضي السحيق ، تحتل جسم الغريب . وحين تعود ذاكرة الاستاذ اليه (حين الماضي السحيق ، تحتل جسمه ) لا يستطيع ان يتذكر شيئاً عسن السنوات

الماضية اذ ان الكائنات الغريبة تفرض عليه النسيان . ولكن ذلك النسيان ليس شديداً بدرجة تمنعه من الظفر ببعض الأحلام عن المدينة التي كان قد نفي المها.

ثم يشترك الأستاذ في حفريات أثرية تتم في غرب استراليا ويكتشف علامات تشير الى المدنية المختفية التي يراها في أحلامه . ويخرج في احدى الليالي من المسكر ويعثر على مدخل يقوده الى قصر تحت الأرض . فيهبط ويجد نفسه مرة اخرى في مدينة أحلامه ، المهدمة الآن . ويتجه نحب المكتبة التي كان يدرس فيها في فترة نفيه ويتناول دفتراً من احدى الخزانات ويجد اشياء كان قد كتبها هو بالانكلزية في ذلك الدفتر .

وقد سخر ادموند ولسون من هذا المثال من مخترعات لافكرافت قائلا انه فكرة سخيفة احتيالية . ولكن المدينة الغريبة وسكانها لا يقصد منها خلص الرعب ، وانما يكمن الرعب في ان هذه الأمور تستطيع ان تتحرك في الزمن وتسيطر على الأجسام البشرية . وكانت (ظل مسن الزمن) ستصبح من الروايات الشهيرة العريقة لو ان لافكرافت لم يبالغ فيها الى تلك الدرجسة . والتأثير النهائي الذي تحصل عليه حين تنهيها (اذا لم تضايقك اللغة المثقلة) هو خلق انطباع صادق من الرهبة والغموض يستند الى مقارنات بالزمن والمكان .

ولهذا السبب فان (ظل من الزمن) هي مثال طيب على الفرق بين استخدام الخيال استخداما صادقاً أو غير صادق . ولكن الجانب السيء المريض في لافكر افت الذي اعطانا روايات تافهة مثل (الخوف الكامن ونموذج بيكمان) يلح في افساد البقية بجو مثقل بالترهات ، ومع ذلك فيلوح أن لافكر افت نفسه يثور على هذا النقص ويحاول ان يخرج من نطاق هذا السخف الصبياني، ويلوح ان خياله يكون على أفضله حين يتحدث عن غوامض الحياة اليومية المألوفة . وليس التأثير الذي يحققه خياله بالتأثير الذي كان يريده هو نفسه وانما هو تأثير القصص العلمي الجيد . والقصص العلمي يحاول ان يحدثنا عن المور تحدث في الحياة الواضحة المألوفة . وقد قال ارسطو ان الماساة تطهر

الناس باستخدام الشفقة والرعب . ولكن القصص العلمي لا يهدف الى ( تطهير ) الناس وانما الى تحرير الخيال البشري ، وهو يحقق هذا التحرير ولكنه لا يفعل ذلك باثارة الشفقة والرعب وانما بمحاولة اثارة الدهشة والعجب . وقد يثير الرهبة أحياناً حين يكون من القصص الجيد ، ولكن هذا نادر . ويحقق ويلز هذا في نهاية (آلة الزمن) ولكنني لا أقذكر امثلة ناجحة مماثلة . الا ان هذا التعريف يجعلنا نرى ان ( ظل من الزمن ) هي رواية ناجحة ومن القصص العلمي الجيد مع انها لا يمكن ان تعتبر من قصص الرعب الناجح .

ومن الواضح ان محاولتنا هذه لتعريف القصص العلمي تشمل كل أنـــواع التخيل الوهمي ، من الأوديسة الى أسفار البارون منشوزن . وكل ما فعله العلم هو أنه زور التختل الوهمي بكمان كلاسكي تماما كميا زور اكوتباس دانتي بكمان لاهوتي . ومنشوزن هو مثل لوسيان ساموساتا في ( التاريخ الحقيقي ) في اعطائنا السخف المرح اثر السخف المرح ، ولكن تاثير ذلك يشبه تأثير تناول الكثير من المشهات في حفيلة ، اذ أن التطرف في الأمور يُضجر . وليس هنالك تماسك داخلي يجتذب القاريء من صفحة الى صفحة اخرى . بل ان القاريء ليشعر بأنه يستطيع ان يلقي بالكتاب جانباً ويستمر في كتابته بنفسه . ويمكننا ان نقارن هــــذا بالتفسير العلمي الدقيق الذي يجعل سفرة هانزبفال الى القمر ممتعة للغاية اذ يهتم بو بكل ناحية من نواحي تلك السفرة ، وكذلك بالتفاصل التي يعطمها جول فيرن في رواياته الفضائية الأربع.فالقاريء يصدق كل شيء فيهـــا وتلوح القصص متفتحة شيئًا فشيئًا في تسلسل منطقى . واذا اجتمعت الأمور المتخيلة مع روح العلم فانها تفرض على القاريء الاقتناع بها ، ولا بد ان دانتي كان يلوح بهذا الشكل لمعاصريه . ويمكننا ان نرى ذلك أيضاً في القصص البوليسي الذي كتبه بو وكذلك في سلسلة قصص شرلوك هولمز المتصلة بها اتصالاً وثنقاً .

### ٨ ــ قبل الفجر لبيل

ومن أبرز امثلة هذا الكمان العلمي رواية ي . ت . بيل (قبل الفجر ) وبيل هذا الذي نشر رواياته باسم مستعار (جون تين) مشهور كعـــالم في الرياضات ومؤلف الكتاب المشهور ( رجال الرياضات ) . وقد ظهرت تلك الرواية في عام ١٩٣٤ ودعاها الناشرون ( نتاج الوهم العلمي ) شاعرين بلا شك بان عبارة القصص العلمي لم تكن كافية لوصفها . وهي مشــل رواية ويلز ( آلة الزمن ) ورواية لافكرافت ( ظل من الزمن ) في كونها محــــاولة لتخبل عودة فترة مختلفة . ولكن بيل يعرف جيداً أن السفر في الزمن مستحيل . وكان ويلز قد ذكر بان الزمن هو مجرد بعد رابع وسوف يسافر الناس فيه يومــــاً كما يسيرون الآن في احد الشوارع . ولكنه مثـــل لافكرافت لم يواجه جميــع المتناقضات الصارخة التي ستنشأ من قوله ذاك . فمثلا ، يستطيع مسافر الزمن ان يسافر عائداً الى الامس ويلتقط نفسه كما كانت في اليوم الأسبق ، ثم يسافر يوما ً آخر ويلتقط نفسه كما كانت قبل يومين ويجتمع لديه بذلك جيش من ( نفوسه ) لا يحصى عدده . اى ان هذا يشتمل على عدد لا يحصى من العوالم المتوازية التي يقع كل واحد منها بجزء من الثانية خلف الآخر ويكون السفر الزمني انتقالاً جانبيا من عالم الى آخر . وقد ادرك بيل ذلك بعقلهالرياضي ولذلك فانه يعطينا بديلاً عن ذلك . فيمكن تسجيل الصوت على اقراص شمعية فلماذا مثلاً لا تستطيع صخور الماضي البعيد ان تحتفظ بتسجيل لكل ما كانت قد رأته ؟ ان كاتب القصص العلمي الروسي يفريوف يعطينا شيئًا ممائسلًا في قصة ( ظل الماضي ) حيث نجد ان كتلة صخرية بلورية هاثلة كانت قد (صورت) حبواناً هائلًا من حبوانات منا قبل التاريخ . ولكن تصوير يفريموف ثابت غير متحرك في حين ان بيل يقول باننا اذا عثرنا على وسيلة مناسبة لكان في وسعنا حمل الصخور تعرض من جديد كل ما كانت قد رأته ، وخاصة الصخور الماورية. ونجد في روايته ان جماعة من الفنيين الذين يدرسون الوسائل الالكترونمة

في تقدير اعمار الاشياء الأثرية يعثرون على طريقة في استنطاق الصخور مسرة اخرى . فتمر ابرة ضوئية دقيقة على سطح الشيء باحثة عن التغيرات التي حدثت فيه بسبب سقوط الضوء الماضي عليه . واسلوب الكتاب يشبه اسلوب الكتب العلمية الحقيقية اذ يحدثنا كل فصل فيه عن تقدم جديد في المعرفة وتكون النتيجة صورة حية مؤثرة للعصور الجيولوجية الماضية لها نفس تأثير ( مختصر اللتاريخ )لويلز . اذ يصف لنا بيل البحيرات العظيمة والغابات المكتظة وظهور البرمائيات واخيراً زوال الدينوصور ، وهو يبرز بصورة واضحة ومؤثرة لا معنى قسوة الطبيعة وعنفها ، الطبيعة التي يقول عنها تنيسون : ذات الانباب والمخالب الحراء .

ورواية بيل هي من الروايات الكلاسكية الصرفة في القصص العلمي ، اي الروايات التي تعتمد في خلق تأثيرها على رؤيا العلم وحسب . والقصص العلمي صبي في الحادية عشرة ١ اذ انه يحاول ان يكون واقعياً . ويمكننا ان نختـــبر القصص العلمي الصرف بالاختمار الفرضي التالي: لنفرض ان هنالك كائناً غريباً من كوكب آخر يشبه كوكبنا ولنفترض اننا قدمنا لهذا الغريب بعض مؤلفات داروين وقصة عن حياة السيدة كوري ووصفاً لاكتشاف طروادة وتاريخـــاً مدرسياً لتطور العلم في عصرنا الحاضر منذ زمن نيوتن . ولنفرض أن هذا الغريب يستطع ان يقرأ هذه الكتب ويفهمها ولكنه لا يستطيع ان يعرف هل انها حقيقية ام روائية . واذا حاول احد أن يضع بين تلك الكتب كتاب فان الغربب سبكون قادراً بالتأكيد على معرفة الخيال فيها . أما اذا اعطبت ا روايــة بيل ( قبل الفجر ) ورواية اولاف ستيبلدن ( آخر البشر وأولهم ) ورواية ويلز ( شكل الانساء القادمة ) بعــــد حذف عنوانها وبعض روايات روبرت هاينلاين فانه سيجد صعوبة شديدة في التمييز بين الحقيقة والرواية . ولن يعرف ايضاً ان ( حملة كون تيكي ) هي قصة مغامرات صي . ان القصص العلمي الصرف يمكن ان يمر عليه ، فهو محاولة للتعبير عـن رؤيا العلم الاصيلة بواسطة الرواية . الا انه ليس هنالك الكثير من مثل هذا القصص العلمي المنشور منذ عام ١٩٢٥ حتى الآن .

## ٩. القصص العلمي العام

ظهرت المجلة الامريكية للقصص العصلمي (قصص مدهشة) في منتصف العشرينات ، وكانت اول مجلة من نوعها. (وقد نشر لافكرافت بعض اقاصيصه فيها). وفي الثلاثينات اصبح هذا النوع من القصص موضع اقبال الناس عامة عليه فجأة .وظهرت تلك المجلة مجلة جديدة وظهر كذلك (قصص غريبة مثيرة) و(قصص عجيبة) و(مجلة القصص الخيالية) الى غير ذلك من المجلات المهائله . ولم تكن معظم هذه المجلات سيئة كا توحي لنا عناوينها ، فقد كتب فيها بعض مشاهير الكتاب والمجيدين . ويحتل ستانلي ج . واينبوم (الذي توفي شاباً) نفس المكانة في القصص العلمي وما يزال مهنة لا يقبل عليها احد لان الرباحها هي اقل بكثير من ارباحاح تأليف الروايات الاعتيادية او القصص البوليسية . ولكن الكثيرين من كتاب مجلة (قصص مدهشة) كانوا رجالا تتملك اذهابهم (رؤيا العلم) الاصيلة وكانوا يكتبون بطريقة مثيرة تستحق الاعجاب . واذا كان الخيال عندهم ضعيفا في بعض الاحيان فان اهدافهم كانت مثالة في الغالب .

ومن ابرز امثــــلة القصص العلمي العام مجموعة ( الى الكون ) من تأليف أ . ي . فان فوغت . فالقصة الاولى فيها ( سنتورس البعيد ) تتناول مشكلة الوصول الى النجوم . فيكتشف احد العلماء دواء يبقى معه البشر في حالة من الحياة المعلقة ،ويحل هذا نوعها مشكلة ابقاء البشر على قيدالحياة خلال الفترات الزمنية الطويلة التي يطلبها الوصول الى اقرب النجوم - حتى بالنسبة لسفينــة

فضائبه تستطيع ان تسافر بسرعة الضوء . ويتم اطلاق بضعية اشخاص من تناولوا هذا الدواء الى النجم صنتورس ويستيقظ هؤلاء بعد خمسين سنة او نحو ذلك ويتناولون مزيداً من الدواء وينامون خمسين سنة أخرى . وهكذا فانهم يستطيعون البقاء شبّانا "حتى يصلوا الى النجم . الا ان هنالك مفاجــأة نتظرهم عند وصولهم ، فمنذ أن غادرت سفينتهم الفضائية الارض كان البشر قد قفزوا قفزات هائلة في مبدان العلم واخترعوا سفنا ً فضائبة تستطيع ان تسافر كل تلك المسافة في جزء صغير جداً من ذلك الوقت . وهكذا فحـــين الحظ لم يستطع المؤلف أن يعثر على فكرة ينهي بها القصـة ، ولكن القسم الاول منها مؤثر لأنه يجعل القارىء يدرك مدى شسوع الكون . والبشر الذين يغادرون الارض في سفرة تستغرق مائتي سنة انما يقطعون كل صلة لهم يجميع روابطهم البشرية بل بالجنس البشري · وحين يصلون الى النجم سيكون جميع اقربائهم من الاموات في الارض . وهكذا فان القصة تقود خيال القساريء الى وجهة نظر جديده . فجميع تخيلاتنا تكون مركزة على النوع البشري والارض وهي تتجه دامًا الى العواطف التي اعتادت عليها - الحب والكره المشريين . ولهذافان مثل هذه القصة يمكن ان تعتبر ابتعاداً جديداً للخيال الاعتبادية . فالقصة في قسمها الأول هي مثال رائع للنغمة شبه اللاهوتية التي يعطيها افضل القصص العلمي . وهي تذكرنا بعبارة باسكال عن ( الصوامت الابدية في تلك الفضاءات اللانهائية ) وهي ايضاً تجعل الخيال قادراً على تصور هذه الامور بافضل مما استطاع باسكال التعبير عنه .

وكما اشار ادموند كرسبين في مقدمته للجزء الاول من (افضل القصص العلمي) فان الكثير من اقاصيص القصص العلمي تنظر نظرة متشائمة جداً الى التاريخ المعاصر اذ تنتهي بعضها بدمار النوع البشري في حرب ذرية وتغسرق بعضها في نشوة عابسة بالتركيز على الفكرة القائلة بان النوع البشري ما هو الا

مرحلة عابرة في تاريخ الارض ، ولكن هذا النوع من القصص لا يكون عميقاً او أصيلاً . وهو ينحدر اصلاً من سفرة كاليفر الى ارض الهويهنهمس (حيث الخيل هي المسيطرة على الارض والبشر حيوانات عادية ) ونحن لا نحتساج الى الاهتام بقول ادموند كرسبن بان تشاؤمية هذا النوع من القصص تمثل (محتوى خلقياً اصيلاً) . ثم ان بعض هذه القصص تأخذ موقفا معاكساً قاما "فتقول ان البشرية قد تكون احدى تجارب الطبيعة وان هذه التجربة ناجحة جداً ، ولهذا فعلينا جميعا "ان نفخر بكوننا من البشر .

الا ان هنالك الكثير من القصص التي تبليخ المستوى الذي تبلغه قصة (سنتورس البعيد) فقصة (مسألة ضمير) لجيمس بلش تحدثنا عن كوكب بعيد تسكنه مخلوقات نصف زاحفه تتمتع برقة وذكاء فائقين. وهنالك جماعة من بشر الارض وعلى هذه الجماعة ان تقرر هل ان الكوكب صالح لسكنى البشر فيه . ويقول قسيس كاثوليكي ، بان الكوكب هو مصيدة نصبها الشيطان اذ ان سكان الكوكب يلوحون في منتهى الطيبة بحيث انهم لا يحتاجون الى تخليص المسيح لهم . وهكذا فلا بد ان يكون هذا الكوكب فخا نصبه (العدو الاول ) ليقنع البشر بان المسيحية غير ضرورية ، فتؤدي سكنى البشر لهذا الكوكب الى دمار البشر روحياً . ومن الغريب ان جميع اعضاء الجماعة الآخرين يوافقون على هذا فيوضع الكوكب في سجل الكواكب الممنوعة . ونجد ان هذا النقاش يذكرنا في روحيته بالرواية الروسية في القرن التاسع عشر ، وقد يدهشنا ان نكتشف ان هذه القصة نشرت في مجلة عادية جداً .

ومن افكار القصص العلمي المفضلة مشكلة الهوية. ولدى برايان ألدس قصة رائعة هي (خارجاً) وفيها من التركيز ما يذكرنا بكافكا. بل انه يستخدم فيها طريقة كافكا – وهي طريقة مفضلة لدى كتاب القصص العلمي وذلك بالكتابة عن موقف ما (من داخله) بدون ان يبذل اي جهد لربطه بعالم القاريء الاعتيادى . وعلى القاريء ان يحتفظ بذكائه وادراكه دائماً ليفهم الموقف من الاشارات المبهمة والمدلولات الغامضة التي يسقطها المؤلف هنا

وهنالك . ونرى في قصة برانان ألدس ستة اشخاص يعيشون في بيت لا نوافذ فيه ـــ اربعة رجال وامرأتان . وفي كل يوم يكون هنالك طعام الا ان احداً لا يسأل من ابن جاء هذا الطعام . وهم يلمبون الورق لتمضية الوقت ، ولا يتساءل احد : ماذا هنالك خارج البيت . ولا يختلف هذا الموقف عن موقف بمكت -او عن الحياة البشرية على الأرض. الا ان احد الرجال ، هارلي ، يشعر بالقلق فيبدأ بالتفتيش ويكتشف ان مخلوقات من نوع غريب يعرف باسم ( النيتيين ) قد تغلغل بين البشر وصار يشكل خطراً كبيراً . اذ يستطيع النيتيون ( ان يقتلوا الانسان ويتخلصوا منه ويظهروا بعد ذلك بمظهره تماماً ) . ويُقبض على سفينة فضائية محملة بعسد من هؤلاء البشر المزيفين ويتم اخضاع النيتيين لتنويم اصطناعي ثم يوضعون في البيت المغلق ويوضع معهم فيه انسان حقيقي واحـــد ليراقبهم . ويستمر هؤلاء في شكلهم ومظهرهم البشريين بقوة المغنطـــة الذاتية بحيث لا يمكن ان تقوض ذلك المظهر الاحادثة شديدة . وهنا يشير هارلي الى انه انسان ولكنه بينا يتحدث يشعر بانه يذوب ويتحول الى نيتي . ويقال له : ( ان براعتك تخونك ، تماماً كالحشرات التي تحساول ان تظهر بمظهر النبات . وانت تستطم فقط ان تكون نسخة كاربونية . ولان جاكر لم يفعل شيئًا في البيت فان الجميع قلدوه بالغريزة . ولم يصبك السأم – بل انك لم تحاول ابداً ان تتغزل بدابل ..)

لقد افلح ألدس في اقصوصة لا يزيد عدد كلهاتها على خمسة الاف كلمة في ان يخلق رمزاً فعالاً للوضعية البشرية وفي ان يركز على السؤال: من أنا ؟ بطريقة جديدة مدهشة . بل ان تناوله لمشكلة الهوية هو اشد اقتصاداً وانجح فنياً من تناول ماكس فرش مثلا في روايته المشهورة (ستلر ) التي قورنت بمؤلفات كافكا ومان . ومع ذلك فعلينا ان نلاحظ ان بعض افكار ألدس تظهر في اماكن أخرى . فلدى فان فوغت قصة اسمها ( الصوت ) وهي عن (غرباء ) يستطيعون ان ياخذوا شخصيات البشر ، ولدى فيليب ك . دك قصة ( الدعي ) وهي تستخدم فكرة الانسان المزيف الذي لا يعرف انه غريب. وهكذا فان الافكار

المتشابهة تنتقل في القصص العلمي كتنقلها في الاغاني الشعبية. ولكن قصة ألفرد بيستر (اختيار هو بسن) تعالج فكرة السفر الزمني بادراك غير اعتيادي. فهي تحاول ان تفضح الافكار الانهزامية الى الماضي وعبرتها هي ان خير ما يمكن ان يفعله الانسان هو ان يعيش في العصر الذي ولد فيه حتى لو كان يحلم بالعيش في بلاد اليونان القديمة او في العصر الاليزابيتي ، وفي القصة واقعية تفاؤلية تذكرنا بشو ويلز . وعليناان نلاحظ ان بيستر اختار ميدان القصص العلمي للتعبير عن رأيه في الانهزامية . ويدرك القاريء هنا ايضاً ان القصص العلمي يتجنب الشعور العام بالاندار وفكرة (الانسان الضعيف) التي تجتاح الادب الحديث اجتماحاً .

وتستحق مؤلفات روبرت أ. هاينلاين بحثاً خاصاً في هذا المجال. فقد حاول مثل لافكرافت ان يخلق نوعاً من الميثولوجيا عن المستقبل في هذه الحالة . ومعظم مولفاته مزودة بملاحق عن (تاريخ المستقبل ١٩٥١ – ٢٦٠٠) . وتختلف مؤلفاته جودة وضعفاً ، فهي على اسوأها يمكن ان تكون عاطفيه متقلبة المزاج أو مرعبة ، وهي على اجودها تكون جامعة بين التخيل والواقعية الدقيقة . ويمكننا ان نقول عنه انه زولا المستقبل . وهو يمتاز بنوعية عالية بين مؤلفي القصص العلمي الاحياء بل ان مؤلفاته ومؤلفات واينبوم هي الوحيدة بين مؤلفات القصص العلمي التي يمكن ان تنتمي الى الادب .

وهنالك مؤلف آخر متقلب الطباع هو راي برادبري. ويمكننا ان نقارف بويلز من حيث انه مؤلف لقصص الوهم ولديه رواية قصيرة اسمها (لوريلة القادمة من الضباب الاحمر) وقد الفها بالاشتراك مع لي براكت وهي تتناول البطولي وبالرغم من انها تتحدث عن كوكب الزهرة الا انها تعالج ذلك بروحية أساطير الفايكنك والاوذيسة ، بل ان هذا التشابه قد يكون متعمداً .ولديه قصة هي (مناطيد الذار) أدخلها ادموند كرسبن في مجموعته وهي تظهر اهتامه بطبيعة الطيبة . اذ يذهب بعض القساوسة الى كوكب المريخ ليحاولوا التبشير بالمسيحية بين سكانه . ويسمع أحدهم بوجود كائنات غريبة هي (مناطيد) ذات ضوً ازرق تعيش في التلال فيأخذ بعض زملائه ويذهب معهم في محاولة

( لتخليص ) المناطيد ولكنه ينتهي الى الاقرار بان هذه الكائنات الغريبة قد حققت بالفعل مستوى من الطيبة المتناهية التي تفوق مستوى الطيبة البشرية . ومن المحزن ان برادبري يتناول هذا المستوى من الادراك عرضا لان معظم قصصا تجمع بين صفة المجلات العادية والتشاؤمية السطحية .

ولكن هـذه ليست نقيصة برادبري وحده . اذ يلوح ان احدى عثرات مؤلفي القصص العلمي هي انهم يميلون الى انهاء القصص بأمور مثيرة لخـلق انطباعات ناجحة عنها ، وهنالك ايضاً طريقة لافكرفت الميالة الى بث الرعب في قلوب القراء ، ولكن هذا هو نتيجة اعتيادية للشعور بان الكون هو مكان بارد رهيب يجعل القاريء يشعر بالهول والقلق .

ومن اسوأ وافظع ميول القصص العلمي ميله الى اللغة العلمية والغرابة من اجل الغرابة وحدها . فيلوح ان بعض الكتاب يعتقدون بان القصص العلمي يجب ان يكون مشابها للكتب المدرسية في العلوم . وهم يسلفعون اقاصيصهم بدروع من المصطلحات الذبية العلمية بحيث انها تصبح في صعوبة مؤلفات هنري جيمس الاخيرة وتتصف آنذاك عيزة التشابه والتكرار .

ومع ذلك فهنالك قصص علمي عال يستحق كلاما كثيراً . وهذا النوع يكشف عن حيوية وقدرة اختراعية كان الادب يفتقر اليها منذ ادب القرن التاسع عشر الرومانتيكي . ويلوح ان كتاب القصص العلمي قد سكروا بنشوة اكتشافهم انه لا داعي للقلق حول (يوليسيس) ونهاية الرواية الحديثة ، ولذلك فقد غرقوا في ملذات الوهم والخيال الصرف . ويرينا برادبري هذا بأسوأ مظاهره واحسنها . فهو حين يكون ذاتيا و (فرداً) تكون النتيجة سخفا مريضا دائما ، أما حين يقرر ان يكتب قصة مغامرات صرفة فانه يلوح الخلاق المبدع ذا الموهبة الخارقة . انه ينجح تماماً حين يكون من (السمك المشكسيري) ، وهو يفشل تماماً حين يكاول ان يكون (حديثاً) . ويجعلنا لفكر كم هنالك من الكتاب الذين يبطون الى المستوى العادي لانهم يحاولون ان يتصفوا (بالامانة) والواقعية .

#### ـ ۱. استنتاجـات

تقف ( الغثيان ) لسارتر في نهاية زقاق الخيال المسدود كرمز ( للمقل في منتهى حدوده ) وللأمانة التي انتهى بها الأمر الى السكون. وبذلك فقد اصاب التحليل الذاتى الضعف .

ولقد حاولت ان ابين ان هذا الفراغ التام في وجه ( الواقع ) هو ايضا الاستجابة الحيوانية الاساسية للطبيعة — الجهل والقبول . وحين تحل الكارثة تكون هنالك الاندحارية . وبعكس ذلك تقف روح العلم قائلة بالعمل والتقدم . وقبل ان يظهر العلم ، كان الناس ينظرون الى الدين ويوم الحساب لتحقيق تحرر الروح النهائي من قيودها . وكان فرانسس بيكن بين أول من نقل هذا الدور الى العلم — اي الى المعرفة البشرية ولكن التحرر الذي تصوره بيكن والعلمانيون الايطاليون كان عقلياً صرفاً . ولا بد انه كان قد لاح لهم ان الروح البشرية دخلت في دنيا جديدة وحققت قوة انتصارية جديدة . وكان كل شيء البشرية دخلت في دنيا جديدة وحققت قوة انتصارية جديدة . وكان كل شيء الانسان اصبح سيد نفسه ، وصار في وسعه ان يشيد نظاماً للعالم بدون الحاجة الى ( العهد القديم ) ، ولكن ضرورته الوحيدة كانت للتوافق الداخلى .

تلك هى روحية القصص العلمي ، من طوبائية مور فصاعداً . وهي روحية غالباً ما تقوداً صحابها الى السذاجة ، الى ذلك النوع من تبسيط البشرية الذي نجده في ( بشر كالآلهة ) . وهي تطبق على التخيل حافز الدقل ولكنها لا تظهر اي تفهم سيكولوجي للطبيعة البشرية ( فبينا نجسد الاداراك السيكولوجي يمتزج جيداً بالدين ، اذا به لا يهتم اهتماماً خاصاً بالعلم . ويلوح ان الكتاب مسن أمثال بليك ودستويفسكي وجويس و د . ه . لورنس يقفون ضد العلم وقوفاً حاسماً . اما لدى باسكال فان الادراك السيكولوجي انضغط انضغاطاً في خد . قالدن في حين ظل العلم بعيداً عنه في مقصورة خاصة به ) .

ومع ذلك فليس هناك اي شك في ان الحفز الذي يفرضه العلم على التخيل

هو اشد (أصالب ) من الحفزات التي استخدمها لافكرافت وييتس. وقد تُنتقد روايات وياز لانها تبسط واقع الطبيعة البشرية تبسيطاً شديداً ، الا ان هذا التشويه برىء اذا قاراً ناه بالتشويه الذي يحدثه لافكرافت.

ولكن مشكلة التخيل هي مشكلة علاقت ( بالواقع ) . والجواب الذي نحصل عليه من جويس وبيكت وسارتر وييتس هو ان الخيال لا يستط ان يعيش مع الواقع ولا بد من ان يقتله هذا . فالتخيل هو اكاذيب . ( وأية فكرت كانت لدى هوميروس غير فكرة الخطيئة الاولى ؟) ونجد في ( الجرية والعقاب ) ان سفيدريكايلوف يقر بانه يتخيل احيانا ان الإبدية هي زاوية في غرفة خانقة يغطيها نسيج العنكبوت . ويقول لنا بيكت وسارتر ان هذه هي الحقيقة . وانت حين تمحص الواقع تمحيصا "دقيقا" تجد ان ذلك المطف المعلق على الباب وتلك الذبابة التي تحط على زاوية السقف . فالواقع هو الاندحار والشيخوخة والموت . والانسان هو قطعة من الشكولاته محشوة بالارهام والحيوية وقد جهزته الحياة عن فكر ثاقب بكل ما يساعده على عدم مواجهة والحوية وقد جهزته الحياة عن فكر ثاقب بكل ما يساعده على عدم مواجهة الواقع الرهيب . ولكن اليوم لا بد وان يأتي . وفي ذلك الميوم يكون على المرء ان يضطجم في دكان القلب العتيقة .

اما جواب الفنان فهو اشد تفاؤلا. والتخيل هو بشير التغيير. وهذا هو الرأي الذي قال به ييتس في فترات مزاجه المتفائلة . وهو يعلن في (تحت بن بلبن) ان رسوم ما يكل انجلو على سقف كنيسة سستين هي للايحاء للبشر بالكفاح في سبيل العظمة ، واما الهدف النهائي فهو (الكال البشري الوضيع) ، وهكذا ، فمع انه (ضد المعقول) الا انه انهى حياته متمسكا "بنفس الاراء عن التخيل التي تمسك بها ويلز وشو . و (كاله الوضيع) هو طريقة اخرى في التعبير عن (بشر كالآلهة) .

يقول ويلز بان الحيال يستطيع بمساعدة العلم ان ينظر الى المستقبل القريب لتحقيق احلامه . فالدولة العالمية ليست بالفكرة البعيدة الآن ، والبشر بزيدون حكمة يوما " بعد يوم ويتعلمون من اخطائهم الماضية . واما شو فانسه

يتخذ موقفا "أشد ميتافيزيقية نحو الخيال . ومايكل انجاو هو من الامثلة المفضلة لدى شو رغم انهكان دائماً يفضل الشيوخ والنساك على الشبان والدنيويين . ولدى شو مقطع عظيم في (العودة الى ميتوشالح) (١) يلخص رؤياه لهدفية الخيال ، فتختم حواء حديثها عن حماقة الحفر والقتال وتتحدث بعد ذلك عن الطفالها الذين اصحوا فنانن قائلة :

« بعضهم لن يحفر ولن يقاتل ... ولكن الناس يعطونهم ما بريدون لانهم وهم يستطيعون ان يحلموا بدون ان ينساموا وليست لديهم الارادة الكافية لمخلقوا بدلاً من ارب يحلموا . ولكن الافعى قالت ان كل حـلم يمكن اب يحوله بالارادة اولئك الأقوياء قوة كافية الى خلق اذا كانوا يؤمنون به . وهنالك جملة عذبة في الفضاء . ويستطمع بعضهم ان يجمعوا الناذج معاً وينفخوا ثلاث قصبات في وقت واحد ، وبذلك يرفعون روحي الى اشياء لا أملك لها كامات ويصنع آخرون بعض الاشكال من الطين ، او يجعملون الوجوه تظهر على الصخر الاملس ، ويطلبون مني ان اخلق لهم نساء بمثل تلك الوجوه . لقد راقبت تلك الوجوه واعملت ارادتي ثم خلقت امرأة طفلة ترعرعت بسرعــــة مثلهم . وآخرون يفكرون بالارقام بدون ان يعدُّوا على اصابعهم ، وترقبون السهاء في الليل ويعطون النجوم اسماء ، وفي وسعهم التنبؤ حــــين تغطى السهاء غشاوة دائرية . وهنالك طوبال الذي صنع لي هذا الدولاب الدوار الذي وفـتر عــــليّ متاعب كثيرة . وهنالك اينوخ الذي يسير فوق التلال ويسمع الصوت دامًا ، والذي تخلى عن ارادته وراح يؤدي ارادة الصوت وصــــارتُ له بعض عظمة الصوت . حين يأتون يكون هنالك دائمًا عجب جديد وأمل جـــديد : شيء يعاش له . انهم لا يريدون ان يموتوا لأنهم يتعلمون دائمًا ويخلقون دائمًا . . . ، فهذا المقطع يقول من الناحية الاساسية نفس الشيء الذي يقوله المقطع الذي

١ – (العردة الى ميتوشالح ) مسرحية لبرنارد شو ظهرت للمترجم ايضاً .

اقتطفناه من ويلز في بداية هذا الفصل ، ولكنه يقول ذلك بقوة أشد وبادراك أعمق لمدلولاته . فالفنان والعالم والرياضي والمتدين هم جميعاً تجسيد للخيال وهم جميعاً يعملون من اجل (كمال البشر الوضيع) في حين ان هذا يتعارض تماماً مع بيكت وقوله بانه (لاشيء هنالك يكن فعله) . فان شو يقول بان هنالك دائماً شيئاً يكن فعله حتى ولو كان ذلك يشتمل فقط على الجلوس وبذل الارادة من اجل حدوث الشيء . ( فكل حلم يكن ان يحوله بالارادة اولئك الاقوياء قوة كافية الى خلق اذا كانوا يؤمنون به ) . اما مدرسة بيكت فانه لا تنقصها فقط القوة على الارادة وانما فقدت القوة على الحلم ايضاً .



الفصل الخامس قوّة الطّلام



لقد استعرت لعنوان هذا الفصل عنوان مسرحية لتولستوي ، لأن هـــذه المسرحية ترمز الى موقف عملي معين من مشكلة الشر. فيرتكب فلاحو تولستوي القتل والفسق واللصوصة وبعد ذلك يقتلون الاطفال ايضًا ، بالروحيـة التي يصفها زولًا في ( الأرض ) وبنفس ضنق افقها وحقارتها . ولعل مشهد قتل الطفل هو افظع المشاهد في الادب التراجيدي كله · ولكن شعور تولستوى هو ( خطأ في فهم قيمة الحياة ) . فاذا مات مليونيرحسرة على فلس واحد ضاع منه ملكيته . وان دراسة جرائم قتل مثل جرائم برك أو هير تعطينا انطباعا ً بان هؤلاء قد اخطأوا في حساب قيمة حياتهم انفسهم ( ولا نقول حياة ضحاياهم ) ومن الواضع ان هذا الخطأ في حساب القيم ينجم من الظروف الاجتماعية الرهيبة التي كانت تسود ادنبره في عام ١٨١٠ بحيث ان برك وهير لم يجدا ما يمكن ( ان يعمشا من اجله ) . ولا شك في ان تراهيرنه ونمتشه هما على حق : فلم يدرك اي انسان حتى الآن ولا بصبصا ً واحداً من قيمة الحياة . ولعيل الانسان الذي يعرف بانه سبعدم قريباً يفهم الفكرة افضل منا جمعها ، الا انه هو ايضا ً لا يستطيع ان يدرك تلك القيمة كليا". ومع ذلك فان شو هو ايضا على حق : فادراك قيمة الحياة يمكن ان يتم فقط لاولئك المثقفين الذين تتوفر لديهم المادة والوقت لدراسة الاشباء الجملة . فالخطأ في ادراك برك وهير لتلك القسمـــة هو مسألة اجتماعية وليس مسأله خلقية . ولا حاجة بنا الى التأكيد على ان لافكرافت لا يميل الى مثل هذا الرأي ولن يميل اليه غراما غرين أيضاً. فهنالك نوع من الكتاب الذين يجدون في انفسهم حاجة ملحة الى الاعتقاد بوجود الشر الشر كوحش خفاش هائل ينتطر كالشيطان العدو الابدي ليسحق البشر ويقودهم الى الهلاك . ونجد لدى معظم هؤلاء - كا نجد لدى لافكرافت وغرين - ان هذا الرأي لا يعطي ادبا جاداً وله مشل تأثير تفاؤلية ويلز العلمية - اي ان فيه شيئا من التبسيط الزائد للأمور . ولكن ذلك صفة اخرى متشابهة مع التفاؤلية العلمية فهو يعمل ايضا على اثارة الخيال وحفزه .

فهذا الفصل معني اذر بالانشغال بفكرة الشر وبتأثير ذلك على الخيال . ولقد قلت ان العلم يعطي الخيال كيانا "يشبه لاهوت دانتي . ولكن مدرسة (قوة الظلام) لا تمتاز بمثل هذا الكيان وهي تحاول دائما ان تظفر بمشل هذا الكيان . ولهذا السبب يلوح معظم ادب الشرناقصا في اساسه وينطبق هذا على الكيان . ولهذا السبب يلوح معظم ادب الشرناقصا في اساسه وينطبق هذا على جميع المستويات من دوستويفسكي إلى لافكرافت . فقد كان لدوستويفسكي مزاج يتعارض تماما "مع مزاج تولستوي العملي غير الصوفي وافكاره حول طبيعة الشر ومع ذلك فان امانة دوستويفسكي جعلته يلتزم بتلك الافكار دائما . الشير النيطبر الشيطان لايفان كارامازوف، يقر بأنه نتاج خيال ايفان ، وبدلاً من ان يكون بمظهر الرعب والهول نجده يأخذ مظهر الاناقة واللطف . ويحاول ستافروجين بكل جهده في ( الشياطين ) ان يكون خاطئاً ، ولكن الامر ينتهي به الى الاقرار بانه لا يملك الحاقة الكافية لكي يكون شريراً . بسل ان ينتهي به الى الاقرار بانه لا يملك الحاقة الكافية لكي يكون شريراً . بسل ان هنالك شيئاً من عدم الثقة بدوستويفسكي في ذهن القارىء حسين يقرأ له عن الشر ، اذ ان " ( الشياطين ) على قوتها تتصف بشيء من البراءة ، ولعل ملاحظات الدوس هكسلي عن دوستويفسكي جديرة بالذكر هنا فهو يقول : ( ان جميع الدوس هكسلي عن دوستويفسكي جديرة بالذكر هنا فهو يقول : ( ان جميع الدوس هكسلي عن دوستويفسكي جديرة بالذكر هنا فهو يقول : ( ان جميع الدوس هكسلي عن دوستويفسكي جديرة بالذكر هنا فهو يقول : ( ان جميع

شخوص دوستويفسكي ... هم ... استمنائيون (١) عاطفيون يغرقون بعنف في فراغ الخيال ... الا ان هذه المآسي مها تكن مثيرة للأسى والعذاب ... هي في جوهرها مضحكة وغبية. وهي المآسي غير الضرورية الى درجة السخف التي يدعي بها اولئك الذين يصيبون انفسهم بالجنون عمداً .)

ان (الشياطين) طويلة للغاية ، وحافلة بالتفاصيل بحيث انه يصعب الحكم عليها بسهولة . الا ان كل من قرأ مسرحية كامو التي يعيد فيها كتابة تلك القصة يتفق مع هكسلي . (اذا كان ستافروجين يستطيع ان ينام مع النساء اللواتي كان يميل اليهن ، بدلاً من النوم طبقاً لمباديء الزهد الشيطاني مع النساء اللواتي كان يكرههن ، واذا كانت لكيريلوف زوجة وعمل ذو سممة طيبة ، واذا كان يكرههن أو اذا كانت بيوترستيبانوفتش قد نظر اطلاقاً بلذة ونشوة الى منظر طبيعي او لعب مصع قطة – فان واحدة من هذه المآسي ، هذه المآسي المضحكة الغبية في اساسها تكن لتحدث ) .

فاذا كان هذا صحيحاً بشأن كاتب مثل دوستويفسكي فماذا يمكن ان يقال عن لافكرافت وكتاب آخرين للوهم الذاتي ؟

ومع ذلك فاذا نظرنا الى ادب الشرعلى مستواه هو وحسب فانه يعطينا بعض اللمحات المهمة عن عمل الخيال . فانتقاصه الى الكيان والهيكل وللاساس العقائدي يبدد شواذ وشواغل الكتاب أفراداً . فقد جمع دوستويفسكي مثلا مرتين بين اغتصاب طفلة في الماشرة ورؤياه للشر، ومع ذلك فياوح لنا من اعماله وقصة حياته ومؤلفاته انه كان ضعيف الجنس . فهل من الممكن ان نوجد علاقة بين نقصان التطور الجنسي والانشغال بالشر فوق الطبيعي (٢) ؟ وقد ذكر ناقد

١ – استعملنا هذه الكلمة ( لممارسي العادة السرية ) . – المترجم –

٧ - لقد أشار باتريك ديكنس الى هذا المقتطف من بودلير: (اما عن الحساس الذي يمالج به بو المواضيع المرعبة فقد لاحظت في عدد من الناس ان هذا كان في الغالب نتيجة لطاقة حيوية متجمعة غير مستعملة وهو احياناً نتيجة لطهر وبراءة شديدين وللشعور العميق المكبوت).

انكليزي محترم ان قصص م . ر . جيمس مليئة برموز الغلمانية المكبوتة . ولا شك في ان آراء بو عن الجنس تأثرت بفشله في الحب . ويلوح ان مونتاك سمرز الذي كان يؤمن بالساحرات والذي كان يحفظ الكثير من الادب الذي يعالج الامور فوق الطبيعة ينتمي الى طائفة الغلمانية المكبوتة أيضا . وكان ي . ت أ . هوفمن ضعيفاً جنسياً . ولادموند ولسن ملاحظات مهمة عن جيمس وروايته ( دورة اللولب ) وعن خوف جيمس من الجنس ، كما ان فزانز هولرنك يستنتج من هذه الرواية ان جيمس كان مغتصب اطفال .

## ١ - ي . ت . أ . هوفمن

انظر مثلاً الى العلاقة بين شخصية هوفمن وحكاياته الوهمية . ولم تنتشر مؤلفات هوفمن في انكلترة بالرغم من انها تحفل بابتكارات اعظم من ابتكارات ابو و اشد ثباتاً . وقد مات هوفمن في السادسة والاربعين بعد ستة اشهر من العذاب ، ومع ذلك فلا يمكننا ان نصف حياته بالمأساة ، وانما يمكن وصفها بانها كانت مليئة بشيء من اللاقناعة المكبوتة . ويلوح انها كانت ستاً واربعين سنة من السام والفشل . وقد ولد هوفمن في عام ١٧٧٦ في كونيكسبرغ ، وكان طفلا قبيحاً غبياً . ثم صار موسيقاراً وفشل في الحب عدة مرات ، وكانت له علاقة مع امرأة متزوجة ، ولكن تلك العلاقة انفصمت بسبب عدم احتراس هوفمن ، ثم اصبح فقيراً بائسا سكيراً ، واخيراً — خلال السنوات العشر الاخيرة — اصبح مشهوراً . وكان الحب الفياس المواقد المناسل النصفي ( وان كتاب بؤسه اخيراً اصيب بالنقرس ( التهاب المفاصل ) والشلل النصفي ( وان كتاب حكايات هوفمن \_ هو صورة صادقة عند من عدة نواح لانه يكشف عن ايمانه القدري بانه سيء الحظ و كذلك بتكونه سكيراً وفاشلا في الجنس . ولو قرأ هوفمن هذا ، وهو نفسه مؤلف مقتدر للاوبرات ، لاعجبه كثيراً ) .

ومن الواضح انه يشبه بو من نواح عديدة؛ ومع هذا فان حكايات هوفمن لا تشبه حكايات بو ابدأ . فحكايات بو تحدث جميعاً في الظلام الشبحي ، في حين ان حكايات هوفمن تحدث في نور أسطع من نور النهار . وهي مماوءة بالالوان والحركة وتذكر القارىء بافتتاحيات كارمن وفاوست ومسا فيها من الجوع الحاشدة التي ترتدي الملابس المبهرجة والموسقي اللَّالاءة . فكل شيء فيها محسكم وراسخ وظرفي . ويلوح ان هذا كان يمثل ثورة خيال هوفمن على كآبة حياته . وفي اللحظه التي تبدأ فيها بقراءة قصة منقصص هوفمن تجد نفسك في عالمتحدث فيه أمور كثيرة ، وتشعر مع العبارات القليلة الاولى بان الف تطوى مختلف هي ممكنة الحدوث . ويدلنا هذا على قوة خيال هوفمن ، فهو يفيض بالحيوية والطاقة وهو يبدأ قصصه بالعبارة الاولى مباشرة . واليك امثلة على ذلك : ( حشرت في عربة بريد متهرئة عتىقة تخلت عنها حتى العثة بفطرتها – وكالفثران التي تهجر السفينة الغارقة — توقفت اخبراً عند الفنــدق الكائن في سوق كلوكاو وانا اشعر وكأن نصف عظامي قد انخلعت من اماكنها ) . أو : (كان المستشار كرسل من اغرب واعجب البشر الذين عرفتهم خلال حياتي كلها .. ) وسرعان ما تبدأ القصة وتسير بسرعة . وتكشف قصص هوفمن عما يشبه فن الرواية الصرف ، وهو كذلك الذي يتشقلب من اجــل الشقلبة وحدها وهو يذكرنا بموشكن ولس ببو.

ومع ذلك ، وكما نتوقع ، فان القصص تحف بالفشل الجنسي والقدرية التراجيدية ، والقصص الثلاث التي يستخدمها اوفنباخ هي قصص نموذجية ، ففي الاولى ( الرجل الرملي ) يقع تلميذ شاب في حب لعبة ميكانيكية يصنعها الاستاذ المعتوه سبالانتزاني بمساعدة الساحر الشرير كوبيليوس . وكان مظهر كوبيليوس قد شغل ذهن التلميذ منذ الطفولة وبعد ان ينتهي حبه للعبة بمأساة كوميدية يغريه كوبيليوس بان يلقي بنفسه من فوق بناء عالى . واما القصة الثانية فتصف كيف يحب شاب الماني امرأة عابثة تدعى جولييتا و يهبها ظلم كرمز لحبه . ولكن جولييتا و زميلها الشرير الدكتور دابرتوتو يحاولان ان

يحملا الشاب على قتل زوجته وطفله بيد انه يفلح في طرده ما ولكنه لا يستعيد ظله أبداً. ويعبر هوفمن هنا عن شعوره بان الحب المعطى مجاناً لا بد ان يكون فخاً. واما في ( المستشار كريسبل ) فلا يسمح لفتاة شابة جميلة بان تغني لانها مصابة بالسل ولكنها تفضيل في النهاية ان تغني الى ان تموت على العيش بدون تعبير ذاتي . ( ويلوح ان توماس مان استعار هذه الفكرة لـ ( ترسيتان ) . ففي هذه الاقاصيص الثلاث تلوح قدرية هوفمن بكل وضوح ، والبطل في الاولى والثانية مرتبط مقدماً بامرأة متاسكة حقيقية شريفة لا خبال لديها ، قبل ان يقع في الحب وقوعاً حافلاً بالماساة . ومسدلول ذلك هو ان الانسان يجب ان يختار حياة الارض السعلة الكثيبة أو حمى الخيال الشديدة وقصصه جميعها تتناول النابغة الذي تقتفي اثره القدرية الحافلة بالمآسي ، وهنالك دائما الفتاة الحقيقية الشريفة منذ البداية ، ولكنها لا تستطيع ان تنقذ رجلها من مصيره . الحقيقية الشريفة منذ البداية ، ولكنها لا تستطيع ان تنقذ رجلها من مصيره . وهذه هي ايضاً فكرة ( كنيسة الجزويت في كلوكاو ) و ( كنوز فالون ) .

ونجد بصورة عامة ان مؤلفات هوفمن وحيويته ومرحه مجندة لمصارعة القدرية الكثيبة . وحين يقرر هوفمن ان يكون مرحاً يكون شديد المرح وقد كانت قصة ( سالفاتور روسا ) أساس رائعة دونيزتي المضحكة ( دون باسكاله ) . وقد كان في وسع هوفمن ايضاً ان يؤلف حكاية من حكايات الدسائس والغموض تفوق رايات معاصريه بمراحل فان دوما هو الذي كان يجب عليه ان يؤلف ( مدام دوسكوديري ) ولكنه سيحتاج في ذلك الى كل نبوغه ، الا ان ما فيها من الاصالة الهادئة يذكرنا اكثر ببلزاك .

ولسوء الحظ فان هوفمن كان قادراً ايضاً على ايقاع نفسه والقاريء في حيرة الغموض. فبعض قصصه مليئة بالتفاهات التي تجعل فكرة فردي في (تروفسا توري) تلوح عظيمة بمقارنتها معها. ( ويلوح ان – تروفاتوري – تدين ببعض أفكارها لقصة هوفن – البيت المهجور – التي تنتهي بازواج يضيعون ثم يوجدون واطفال يسرقهم النور وغير ذلك من الحوادث المتصفة بالغموض.

واهمية هوفمن في هذا الجال هي في الفصل الواضح في قصصه بين الصحيح

والمريض. وحين تكون قصصه جيدة فانها تلوح كالنمو الطبيعي ، كشجرة الجوز في الربيع ، تتخللها حيوية تولستوي. اما حين ينفذ اليها عنصر المرض والكآبة فانه يكون كالريح الرطبة وتتجه القصص مباشرة نحو الكوارث.

وعلينا ان نفهم هذين العنصرين جيداً لانهما ضروريان لدراسة الخيسال . ويمتاز الادب العظيم كله بهذه الصفة التي تشبه الشجرة ، فهنالك الشعور بالعضوية الحية التي تنبثق من احساس الفنان العميق الراسخ بالحيساة . ويتصف معظم الادب العظيم بالصفة المضادة ايضا ، بالشعور بسيطرة انشغال ذهني واحد معين . ولكن الادب ( المنشغل ) لا يمكن ان يكون عظيا ما لم يحز ايضاً على صفة العضوية ، الحية والا فان الفنان المنشغل يفرض ارادته على ظلال لا حياة فيها . وحين يكون دوستويفسكي على اجوده فانه يمتاز ايضاً بالشعور العضوي الحتمي واعظم مؤلفاته ( الفقراء ) و ( بيت الموتى ) و ( الجريمة والعقاب ) — تعطينا انطباعاً عن رجل تمتد جذوره عميقاً في الأرض ومن الناحية الاخرى تتصف انطباعاً عن رجل تمتد جذوره عميقاً في الأرض ومن الناحية الاخرى تنصف على دوستويفسكي عظيا وخاصة بقصته — الازدواجات ) ، واما روايات مشل على دوستويفسكي عظيا وخاصة بقصته — الازدواجات ) ، واما روايات مشل ( شاب غير ناضج ) و ( المهانون والمتأذون ) فانها تتطور الى مزيج مضطرب من الشخوص والحوادث ويضيع فيها الشعور بالحياة ويشعر القازيء بان دوستويفسكي الذي يحرك خيوط الدمي يشد هذه الخيوط بعصبية .

### ۲ ـ غوغول

تحتوي مؤلفات غوغول على هذه الصفات المتضادة ذاتها . وقد كان غوغول ايضاً شخصاً غير سعيد ولم تكن حياته الجنسية صحيحة . ( وكانت تجربت الجنسية الوحيدة هي في الاستمناء الذاتي) . و صعب علينا اليوم ان نصدق بأن غوعول كان يعتبر ابا للواقعية الروسية . فعسالم غوغول حقيقي ولكنه لا

يتصف الا بالقليل من صفات العالم ( الحقيقي ) ، فهو مخلوق مثل عالم هوفمن من حشد هائل من الحيوية والخيال . وحين تكون مؤلفات غوغول على اجودها تلوح مستندة الى الملاحظة الدقيقة \_ كا هو الامر في ( الارواح الميتة ) و ( تاراس بولبا ) . واما حين تكون سيئة فليس للوهم شيء يشده ولا يرتفع عن مستوى الحلم . ( فالانف ) التي يعتبرها الروس مضحكة جداً تحدثنا عن رجل يفقد انفه فيحاول ان يتعقبه ، وينتهي الامر بالانف الى انه يقود عربة تجرها خيول اربعة حول سان بطرسبرغ . وحتى اذا تذكرنا ان الانوف هي دائما مضحكة في روسيا فان هذه القصة تظل فاشلة فشل محاولة بو الضعيفة في ان يكون مرحاً في ( اختناق التنفس ) ، لأن تفاهاتها مفروضة فرضاً كتفاهات البارون منشوزن او لوسيان . وينطبق هذا ايضا على ( شبونكا وخالته ) وهي احدى قصصه ( المرحة ) الاخرى .

بل ان بعض قصصه الغريبة الجيدة مشوهة بما فيها من الوهم المفروض فرضاً وغير المنسجم ، ( فالمعطف ) المشهورة تبدأ بواقعية بمتازة ولكنها تنتهي بالوهم فوق الطبيعي وتشبهها في ذلك ( أمل نيفسكي ) اذ تبدأ بقصة غرام فنان خجول بفتاة جميلة في الشارع وتعقبه لها حتى بيتها واكتشافه بعد ذلك انها بغي وحين يسمعها تتكلم يجد ان صوتها خشن وضيع اللهجة ثم تتحول القصة الى حلم وهمى مرتبك .

ولكن اشد قصص غوغول نجاحاً ( الانتقام الرهيب ) وهي قطعة رائعة من التأليف البلاغي، فتصف حياة القوزاق ونهر الدنيبر والريف الروسي، والحكاية التي ترويها عن السحرة والقوزاق الشجعان مقنعة تماماً طيلة ثلاثة ارباعها ولكونها تغرق في الربع الاخير في ضباب الوهم المعتاد . ويلوح ذلك كالو ان غوغول كان يقول الحق ثم يبدأ فجأة بالكذب وتصبح طريقته متقلبة عصبية ويكون من الواضح انه يحاول اخفاء شيء .

وينطبق هذا الاعتراض ايضاً على قصص غوغول ( فوق الطبيعة ) مثـــل ( معرض سوروتشنتسي ) و ( فيي ) التي هي من حكايات الاشباح . فاللغة

في هذه القصص جميلة – ولا تستطيع حتى الترجمة ان تضيع جمال اللغة – والتفاصيل مثيرة مليئة بالحياة. ومع ذلك فهنالك اضطراب في كل شهيء . فالمتوقع منك ان ترى رؤوس الحير والمزهريات مقلوبة في السهاء > كا هو الامر في لوحات شاغال و مجلدات غوغول القصصية الثلاثة (مساء قرب ديكانكا) و (ميركورد) و (عربيات) تضج بالحياة . بيد انها في الوقت نفسه تثير الاستياء باستمرار > وهي تذكر القاريء دامًا بمقطع في (جزيرة في القمر) لبليك :

«ثم ركض السيد الفاز القابل للاحتراق ودفع برأسه في النار والهب شعره وطفق بركض في الغرفة – كلا ، كلا ، لم يفعل ذلك وانما كنت أسخر منك . ، وغوغول يحارل دائماً ان يسخر من القاريء بهذه الطريقة ، وأسوأ ما فيه هو انه لا يفعل ذلك عن قصدو تعمد (كما هو الامر مثلاً في وهم الكابوس في فصل مدينة الليل من يوليسيس ) . فغوغول هو كالمصاب بالربو ، يحدثنا في احدى اللحظات عن حكاية ما حديثاً منسجماً متزناً ، واذا به في اللحظة التالية منطرح على الارض وهو يتلوى من الالم مختنقاً . فالحيال المغرق في الابعاد يستولي عليه ، فلا يستطيع ان يقاومه ويصاب به كالمصاب بنوبة .

علينا مع ذلك ان نقر بانه ليس في مؤلفاته شيء من القدرية المريضة كما هو الامر في مؤلفات هوفمن ولكن نساءه هن من صنفين ايضاً ، الدمسي التي لا حياة فيها ، ومصاصات الدماء الخيفات . ولاح نحو نهاية عمره انه كان يتخلى عن الوهم الشديد . ( فالارواح الميتة ) و ( الفتش ) بملوءتان بالحياة أو بمصفر المحياة . وقد اخطأ معاصروه فظنوا انها من الادب اليساري الساخر حتى هشم غوغول هذا الاعتقاد بكتابه ( وسائل مختارة مع الاصدقاء ) الحاف لل بالوعظ والنصح . فقد هاجم جميع المقاد هذا الكتاب فاستسلم غوغول لهوسه الديني ومزق القسم الثاني من ( الارواح الميتة ) وذهب حاجاً الى الارض المقدسسة وانتهى بسه الامر الى الاضراب عن الطعام والموت بسبب ذلك في الثالثة والاربعين . ويرينا القليل المتبقي من القسم الثاني من ( الارواح الميتة ) انغوغول كان يحاول ان يطور ميسله الى تصوير العالم ( الواقعي ) بدلاً من عالم الوهم

فيحاول ان يتخلى عن طريقة المبالغة والكاريكاتور ويسود الاعتقاد بين النقاد بان القسم الثاني هو اقل شأناً من القسم الاول ولذلك فيلوح ان غوغول مات في الوقت المناسب . ولم يكن واقعياً بل ان العالم العملي كان يخيفه وذلك هو سبب عدم اقترابه من النساء وسبب فشله كمدرس للتاريخ فترة وجيزة ، وحين لم يحد خياء يحصل على التبرير الذاتي وبدأ يشعر بأنه يجب ان يوثق علاقته مع العالم ( الحقيقى ) للدن والسياسة اذا به ينهار ويسقط .

ويجدر بنا ان نقول ان سيرجي اكساكوف ، اقدم الكتاب الروس العظام في القرن التاسع عشر ، كان يضمر كل الاعجاب بغوغول بل انه كان من اشد دعاة غوغول وانصاره . ومع ذلك فلا نستطيب الله نتذكر كاتبين هما في اختلاف وتناقض غوغول واكساكوف . فقد كان اكسكوف اول كاتب روسي عظيم الف الرواية التي تشبه الشجرة في حيويتها العضوية ، وان ( تاريخ العائلة ) و (سنوات الطفولة ) له مليثتان بالانشراح والنور ولو لم تظهرا لما قيض لرواية ( الحرب والسلم ) ان تؤلف . وقد كان الادب الروسي قبل اكساكوف مرحليا دراميا متأثراً ببايرن وسكوت الا أن اكساكوف بدله بتأليفه ثلاث روايات ( شخصية ) لم تنحصر في الحوادث والدراما وانماتر كزت في (الحقيقة والحياة ). ومع ذلك فان اكساكوف هذا الذي لم يمجبه غريبويدوف وبوشكن اصبح من اشد انصار غوغول حماسة ، وقد اجتذبته واقعية غوغول واستخدامه للفلاح الروسي ولكنه لم يعرف شيئاً عن الحي التخيلية التي الهمت غوغول والتي قتلت بعد ذلك . ولكن كيف كان له ان يعرف ذلك ؟ ان اكساكوف هو الوحيد الذي يمكننا ان نتذكره بعد اسحق والتن في التأليف الحساكوف هو الرحيد الذي يمكننا ان نتذكره بعد اسحق والتن في التأليف الحدى المنصر غير العصابي .

# ٣ ـ الأشباح وفوق الطبيعي

لا يهتم من يكرس نفسه للعملم اليوم بكل ما هو فوق الطبية ولا يؤمسن بسندلك . اما في القرن الوسطي فقد كان العلم هو فوق الطبيعي عينه . فقد

وصف كيميائي القرن الثاني عشر الراهب ثيوفليس كيفية صنع الذهب من مزيج من رماد التنين الناري الخرافي والنحاس الاحمر والدم البشري المحول الى مسحَّوق ( على ان يكون صَّاحَبُ الدم احمر الشعر ) والخل . ومَّع ذلك فان هذه المقالة نفسها تشتمل على وصف معقول لكيفية صنع الزجاج وكنفية فصل الفضة عن الذهب باستخدام الكبريت . ويصف لنا ديقريطس كنف نصنم بلورة باستخدام الرصاص الابيض والزجاج ، ثم يقول داضف الى هذه الباورة بول حمار وبعد أربعين يوماً ستجد الجواهر » . ويصعب علينــــــا ان نفهم الحالة الذهنية التي كانت تتقبّل مثل هذه الأمور الغريبة تقبلًا تامّاً كما لو انها مثبُّتـــة ومبرهنة كنظرية الجاذبية وتركيب الماه. ولكننا ندرك ذلك حين نقرأ عن ( كفاح بوذا في البدء من اجل النور ) في الجهيما نيكا إ . فان غوناما يخبر جانوسوني البرهمي بالامور الكثيرة التي جربها لاخضاع جسده فقد اجاع نفسمه وجرب منع تنفسه واخترع لنفسه العقوبات . وهذا كله مألوف لـــدى النساك والمتصوفة . ولكنه يستمر قائلًا؛ثم فكرت فيما يلي: لنفرض انني اقضي الليالي البارزة... في الخــامس عشر والثامن من الشهر، في القبور المحاطة بالغابات المظلمة المخلفة التي يقف لها شعر الرأس...لكي اتجرع رعب ذلك كله. ، وهو يصف كنف كان كل صوت عارض في المقار يخلفه وبرعمه ، وكلف انه استخدم ارادته ليخضع ( الخوف والهلع والرعب ) . اننا نفكر في بوذا باعتباره رمزاً للموقف العلمي من الحياة ، والرجل الذي يعتبر الله غير ضروري لبحث مسألة كيفية خلاص الانسان من عذابه . ومع ذلك فانه يلوح مؤمناً بوجود الاشباح . ( وانا هنا اهمل احتمال كون الخوف ناشئاً من وجود الحنوانات الوحشيــة والأفاعي ولس من وجود الاشباح).

ومنذ ان تغير علم الكون الذي كانت تمرفه كنيسة القرون الوسطى وحل عله علم الكون الذي نجم من البحث العلسي ، لم يعد مساهو فوق الطبيعي يحظى التصديق . وهذا هو الذي يضفي الاهمية على دراسة الأدب فوق الطبيعي الحديث ويدرك المرء هنا ان الاعتقاد بوجود فوق الطبيعي هونوع من التعويض، ونحن نكتشف هذا حين ندرس كلا من هوفمن وغوغول .

ومع ذلك فنحن نرى هنا اختلافا هاماً. فقد كان غوغول مكتفياً من الناحية المالية اذكان الابن المدلل لأم مغرقة في حب ابنها . ومعظم مؤلفاته غيير حقيقية - وخاصة ، تلك التي سبقت ( الارواح الميتة ) - اما هو فقد انفت جزءاً كبيراً من حياته يصارع الفقر والحرمان وكآبة العمل المكروه ولذلك فان مؤلفاته هي اقرب الى الواقع من مؤلفات غوغوللان فيها شيئاً أساسياً من الحياة والناس الحقيقيين. وقد يلوح الحديث عن درجة (الواقع) في قصص الاشباح وفوق الطبيعي شكلاً غير بجد من اشكال الاخافة وبث الرعب ولكن هذا ليس صحيحاً لأن الفنان يستطيع ان يستخدم فوق الطبيعي ليعبر عن مفهومه للواقع . وقد حاولت ان اوضح هذا عندحديثي عن (ظل من الزمن) للافكر افت بكل مافيها من وزيج الخيال (الاصيل) و (غير الاصيل) ومع ذلك: الوك" - بلاكوود

ان في خيال لافكرافت، حتى حين يكون على اضعفه، قوة لان المره يستطيع ان يدرك انه كامن ومتجذر في اعمق العواطف. وهنالك قصص كثيرة حديثة عن فوق الطبيعي تلوح غير اصيلة في كل ناحية من نواحيها، وينطبق هذا مثلا على جميع مؤلفات الغرنون بلاكوود. ونستطيع ان نرى في (السحر القديم) قصة هائلة الطول ينصب الاهتام فيها على تهيئة الجو، ولكنها تنجح فقط في ان تكون اشد اثارة للاستياء ، واشد ضعفاً من جميع قصص لافكرافت. فان فيزينالذي يقضي العطلة في فرنسا يجد نفسه في احدى الليالي في مدينة صغيرة ميميلة فيميل الى جوها الهاديء المربح ويقرر البقاء فيها ولكن الناس يستمرون في تذكيره بالقطط. ويقع في حب ابنة صاحب الفندق التي تشبه القطة. ونجد ان تطورالقصة بمل للغاية. ويدرك فيزين في النهاية ان المدينة مسحورة وان سكانها يتحولون الى قطط ويحضرون الى احتفال السحرة و ويدرك ايضاً ان اجداده كانوا قد عاشوا هنا وساهموا في كل ذلك. وتحاول المرأة ان تقنعه محضور احتفال السحرة ولكنه يفلح في الخلاص والعودة الى انكلترة وتنتهي القصة بنهاية ضعفة.

وقد تكون القصة ممتعة لو انها كانت ملخصة بصفحتين في كتاب للتاريخ الاجتاعي ، ولكن بلاكوود يستخدم نحتلف الوسائل ليحاول اظهار القصة بشكل مقنع ؛ غير ان العقدة تظل ضعيفة . كا ان القصة لا تعطينا اي (معنى ) وراء العقدة . ولقد قال هنري جيمس عن ( دورة اللولب ) انها ( حكايسة خرافية صرفة بسيطسة ) ولكن موضوعها الذي هو افساد البراءة عن قصد سرمطها وزنا وحددة لا علكها بلاكوود .

واذا بحثنا في (اسباب) ضعف قصة بلاكوود فاننا انما نؤكد بذلك على الاختلاف بين الاستخدام الاصيل وغير الاصيل للخيال . فليس ألمم هنا ان تكون تلك القصة طويلة جداً ومليئة بالامور الاعتيادية المألوفة . ويتضح السبب الهام اذا تساءل المرء : ماذا لو اقتنع المرء تماماً بالقصة ؟ واي نوع مسن المعوالم سيكون هذا العالم اذا وجدت فيه داخل فرنسا مدينة صغيرة يمكن للسواح ان يقصدوها بالقطار ويتحول سكانها الى قطط ؟ فليس هنالك احكام او هدف في الفكرة ،وهي تشبه قولنا بان الابيض هو أسود . وحين يقول هاملت لهوراتيو ان هنالك من الامور في السموات والارض اكثر بكثير عما هنالك في فلسفته ، فانه بذلك يحاول ان يوسع حدود ادراك هوراتيوويخلق الشعور الأصيل بالرهبة والعجب . ومن الممكن خلق هذا الاحساس بمؤلفات الشعور الأصيل بالرهبة والعجب . ومن الممكن خلق هذا الاحساس بمؤلفات ختلفة اختلاف كتاب جينز (الكون الغامض) وكتاب ونوود ريد (استشهاد الانسان) ورواية دوستويفسكي (الاخوة كارامازوف) . بل ان ذلك يمكن ان يراد ايضاً برواية (ظل من الزمن) . ولكن بلاكووك لا يحاول ان يوسع علم ادراك القاريء ، وانما يحاول ان (يستبدل) العالم الحقيقي بعالم غير عقيقي ، ومثل هذا التأليف يكون ضعيفاً لانه اقرب للخداع .

ثانياً: اكرتاكاوا:

وبعكس ذلك يمكننا ان نجد مثالًا طيبًا للاستخدام الاصيل للخيال في قصة اكوتاكاوا البديعة (التنين). ولكن ريونوسكوكه اكوتاكاوا الكاتب الياباني الذي انتحر في عام ١٩٢٧ في سن الرابعة والثلاثين اشتهر اكثر من

ذلك بقصته ( في الغابة الصغيرة) التي استخدمت فكرتها في فلم ( راشومون). وقصته الاخرى ( كيسا وموريتو ) هي دراســـة قوية للكبرياء والشهوة في الانسان. وهي تعطي القاريء شعوراً بانه مشترك في الملاقة المصابية المحمومة بين العشاق الذين يلوح انهم يرمون بانفسهم في التهلكة عامدين. وقد استخدمت القصة في الفلم الياباني ( بوابة الجحيم ) .

وتحدثنا (التنين) عن خطة ساخرة يمدها كاهن له لقب مضحك هو هانازو (ويعني الانف الكبير) للايقاع بزملائه الرهبان الذين يعيشون في المعبد القريب. فهو يضع بالقرب من بركة قريبة لوحة كتب عليها: في الثالث من آذار سيظهر من هذه البركة تنين. ولكن هذه اللعبة الساخرة تحظى بتصديق الناس واهتهمهم فيأتون حتى من المقاطعات البعيدة ليشهدوا ظهور التنين. وفي الثالث من آذار تجتمع حشود هائلة من الناس على مد البصر حول البركة بينا ينظر هانازو بأسى وكآبة الى كل ذلك. ويمضي الصباح ولا يحدث أي شيء. ويشعر هانازو بأنه كان عليه ان يعترف بان الامر كله هزؤ وخدعة. ثم تجتمع عاصفة وتهب على البركة وفي تلك اللحظة تجثم فوق البركة سحابة سوداء تأخذ شكل تنين أسود هائل ثم تهبط بسرعة فائقة. ويعترف هانازو بعد ذلك بان الامر كان خدعة الا ان احداً لا يصدقه.

فيا هي النقطة التي اراد اكوتاكاوا ابرازها ؟ هل هي ان الذهب البشري يلك قوى لا يدرك مداها ؟ ام ان اولئك الذين يريدون ان ينخدعوا يخدعون انفسهم ؟ يمكننا ايضاً ان ننظر اليها باعتبارها اشارة سياسية مثل رواية مان (ماريو والساحر) حيث يمثل الساحر الدكتاتور والمتفرجون الجهور المصدق. بل انها يمكن ان تكون دراسة لقوة الخيال البشري ، دراسة ( للايمان الذي يستطيع ان يحرك الجبال). ومها كان المعنى المقصود فان تأثيرها هو في توسيع ادراك القارىء.

### ٤ . شيريدان لوفانو و م . ر .جيمس

يستحق شيريدان لوفانو ان يقارن بهوفمن و بو، ومن الغريب انه مهمل في انكلترة ، فهو الكاتب العظيم الوحيد للادب فوق الطبيعي الذي انجبته الكلترة . ولا تختلف حياة لوفانو عن حياة غيره من كتاب الوهم الذين رأيناهم حتى الآن . فحين كان في انثلاثين ( في عام ١٨٤٤) تزوج من امرأة غيير اعتيادية وانفق معها اربع عشرة سنة من الحياة الزوجية الهانئة . ثم ماتت زوجته فقبع لوفانو في بيته في ميريون سكوير في دبيلن وانفق السنوات الخس عشرة الاخيرة من حياته يكتب قصص الاشباح الشهيرة وروايات الغموض والمشاكل . وكان يمارس الكتابة في الليل بينا يكون جالساً في فراشه ، وكان يقضي النهار في داخل البيت ، ويخرج في العصر متجولاً بين مكتبات الكتب المستعملة باحثاً عن قصص الاشباح . وفي السنوات الاخيرة من حياته كان يرفض استقبال عن قصص الاشباح . وفي السنوات الاخيرة من حياته كان يرفض استقبال عن قصص الاشباح . وفي السنوات الاخيرة من حياته كان يرفض استقبال عن قصص الاشباح . وفي السنوات الاخيرة من حياته كان يرفض استقبال عن قصص الاشباح . وفي السنوات الاخيرة من حياته كان يرفض استقبال عن قصص الاشباح . وفي السنوات الاخيرة من حياته كان يرفض استقبال . وكانت معظم مؤلفاته تظهر في ( مجاة جامعة دبلن ) التي كان محرراً لها سنوات عديدة .

وكما نتوقع من رجل كانت حياته الزوجية سعيدة ، فاننا لا نجد ارتعاباً من النساء في مؤلفاته ، ولا نستطيع ان نسمي مؤلفاته ( رومانتيكية ) ايضاً بالشكل الذي نجده في قصص هوفمن وغوغول ، رغم انها تمتاز بنفس الحيوية التخللة .

ولكن تناول لوفانو لقصص الاشباح هو تناول سيكولوجي طبي ،ونحسن نجد هذا الموقف في الحكاية الممتازة (حكاية شبح يد) في افضل رواياته (البيت القريب من الكنيسة). وفي حالات اخرى تكون اشباحه من النمط الشعبي الذي نسمع عنه في الاشعار الشعبية. ونجد هذا في (صفقة السر دومينيك) و (شالكن الرسام) و (شبح السيدة كراول) وهنالك الأشباح الأقرب الى طبيعة بو ، بل حتى دوستويفسكي ، اشباح الذهن المريض ، مثل القسرد الشرير في (الشاي الاخضر) او الشبح نصف الحقيقي الضميد في

(المعتاد) ولعل (كارميلا) هي افضل قصة من قصص مصاصي الدماء ظهرت حتى الآن ، فهي لا تشبه قصة برام ستوكر (دراكيولا) في كونها مضحكة نوعها . ثم ان لوفانو كلن من ابدع كتاب قصص الاثارة ، فقصص (الغرفة في فندق التنين الطائر) و (يد ويلدر) و (العم سيلاس) و (البيت القريب من الكنيسة) هي من اروع القصص المثبر الغامض .

وكان يؤلف كل هذه القصص بعد منتصف الليل على ضوء شمعتين في ذلك البيت الساكن الهاديء في ميربون سكوير . ويلوح لوفانو في بعض الاحيان مثل لافكرافت في رغبته في ارعاب القاريء . ولكن لوفانو أفضل تأليف من لافكرافت وأشد تأثيراً على القاريء .

ويجدر بنا ان نلاحظ ان ذرواته هي في الغالب ذروات عنف جسدي . ففي ( البيت القريب من الكنيسة ) مشهد هائل الرعب ، وفي ( العم سيلاس ) مشهد قتل يتم فيه قتل شخص آخر غير الشخص المراد قتله ، وفي ( يد ويلدر ) نهاية فظيعة نرى فيها غصناً أسود يبرز عندالضفة بينا تنبح الكلاب – وهذا الغصن هو يد ويلدر الميت . وفي ( الغرفة في فندق التنين الطائر ) يكاد شاب ان يدفن حيا تحت نأثير عقار يشله ولكنه يتبح له الاحساس بجميسع حواسه . والرعب الاخير في (الشاي الاخضر ) ، التي يعتبرها البعض اشد قصص الاشباح اقناعاً بصورة عامة ، هو انتحار ( المخبول ) الذي يقطع بلعومه بموسى ويغطي الارض بالدماء .

ولكن لوفانو ليس من الكتاب ( المنشغلين بهوس ما ) فهو يسك بزمام خلوقاته ببرود وهو يخطط ويتقصد تأثيراته مقدماً، وهو لا ينخدع باشباحه نفسها . وهو يحصل على تثأيره على القاريء برواية القصص رواية بارعة فياضة بالخيال ويضيف الى ذلك ذروات من العنف تهدف في الغالب الى نفس التأثير الذي يحوثه زولا . ولم يعد يخضع للرغبة في خلق الاشباح لمجرد الهرب من ( العالم الحقيقي ) لأنه يعرف العالم الحقيقي ويقبله ، وهو يذهب الى ابعد منه

في محاولته للتعبير عن شعوره بالغموض والرعب للقاريء . واعظم أهواله هي سكولوجمة .

وقد كان مناسبا ان يموت لوفانو مثل شخصيات قصصه فقد كان حتى النهاية يرى كابوسا يجد نفسه فيه في بيت عتيق متهدم وينهض من النوم مرتعبا صارحا بان البيت سيسقط عليه . وكان طبيبه يعالجه من مرض قلبي . وبعد وفاته لاحظ الطبيب تمبيراً مرتعباعلى وجهه فعلق قائلا : ( ذلك هو ما ظننت وقد سقط البيت أخيراً ) .

وكان م . ر . جيمس أحدالمعجبين بمؤلفات لوفانو. وكان استاذاً في كمبرج، وقد كسب شهرة محدودة بكتابه (قصص اشباح من عالم آثاري) . وليس جيمس في جودة لوفانو، ولكن من يقرأ ذلك الكتاب يكتشف العنف الجسدي في تلك القصص أيضا . وغالبا ما تخنق قصص جيمس الضحايا أو تحدث فيهم تشويها رهيبا . والمهم فيها هو انها تخاو من مركز الجذب . فقصص بو هي جيما تعبير عن مزاج بو ، وتتركز قصص لافكرافت في ميثولوجيا واحدة ، في حين ان قصص جيمس متعددة الاتجاهات . وكان من المكن ان تكون من تأليف عدد من الكتاب المختلفين .

وما تزال قصص جيمس مقروءة ، ايس لأن الرعب فيها مقنع ، وانما لأنه يمتاز بذهن مدرسي صرف يتعارض تعارضا سعيداً مع اشباحه وأوهامه .وهو حين يكون مبدعا ، كاهو الامر في ( ترديد العبارات السحرية ) أو ( مقاعد كاتدرائية بارتشستر ) يمتاز برقة لطيفة ساخرة تذكر المرء ، وباللغرابة ، باكس بيربوهم .

## ٥ - ج . ر . ر . تولكين

نشر جون رونالد رويل تولكين الاستاذ في جامعة او كسفورد قصته الواقعة في ثلاثة بجلدات (سيد الخواتم) في منتصف الخسينات من القرن العشرين . وقد امتدح النقاد هذه القصة اذ شبهها ريتشارد هيوز ( بالملكة الخيالية ) لسبنسر وليويس باريوستو وناوومي ميتشيسن بمالوري . الا ان الرأي المعارض جاء من روائي مشهور اذ قال هذا عنها انها اوهام ( استاذ ) في الجامعة .

ويصعب علينا ان نقول الآن على ان تولكين قد اعطانا شيئا كلاسيكيا في هذه القصة أم لا ، ورغم ان المعجبين قالوا بان الكتاب فريد ولا يمكن ان يقارن باي شيء آخر في الادب الانكليزي الا ان القصة تسير في اثر روايات المضامرات لجون بوتشن و ر ل . ستيفنس . وهي في أجزائها السيئة تقترب من اينيد بلايتن ، واما في اجزائها الجيدة فهي تنافس (كنوز الملك سليان) ، في جودتها . وعلينا ان نقر بصورة عامة بأن هذا الكتاب رائع لأن الاحتفاظ باهمام القاريء خلال ألف صفحة ليس بالأمر الهين مطلقاً .

ان هذه الرواية هي قصة مفامرات صرفة تحدث في ارض اسطورية يسكنها الاقزام والاطياف والبشر الاعتباديون وانصاف البشر ومختلف انواع الوحوش الهائلة . ويعتمد التوتر في العقدة على صراع بسيط بين الخير والشر ، من النوع الذي نجده في الحكايات الخرافية . وهنالك ساحر شرير هو سورون وهو دكتاتور ارض تدعى « موردور » وهو يريد ان يسيطر على جميع الاقطار المحيطة ببلاده . ( ويلوح ان تولكين يفكر في هتار لأن اتباع سورون هم – الراكبون السود – ويسميهم النازكول ، وتقترب هدذه التسمية من النازيين ) . ولكي يظفر سورون بها يريد فان عليه ان يستعيد خاتم السلطة الذي ضاع منه في احدى حروبه الماضية . وكان احد اعدائه قصد استولى على الخاتم واضاعه في النهر وعثر عليه مخلوق كريه يدعى كوللم ثم يقع الخساتم في يد انسان نصف النهر وعثر عليه مخلوق كريه يدعى كوللم ثم يقع الخساتم في يد انسان نصف

يدعى فرودو وهو بطل الكتاب . ويشبه هذا الخانم خاتم النيبلونك لأنه يفسد كل من يطمع في الحصول عليه . ولكن الشيء الوحيه الذي يمرفه فرودو عن الخاتم هو انه يجعله يختفي عن الانظار حين يضعه في اصبعه . وجهله هذا هو الذي ينقذه من قوة الخاتم .

ويكتشف صديق فرودو ؛ الساحر كاندالف ؛ ان الخاتم هو خساتم قوة سورون وان سورون يبحث عن الخاتم بحثا محموماً ؛ فيحذر فرودو الذي يهرب على اثر ذلك ، وبعد هذا يقرر فرودو واصدقاؤه اتلاف الخساتم لكي لا ينجم منه مزيد من الشر . بيد انه لا يمكن اتلافه الا في النار التي تم صنعه فيها وهي موجودة في ارض العسدو . ويتطوع فرودو لأخسذ الخاتم الى تلك الارض فتصحبه جماعة من البشر والاقزام والاطياف ويمر الجميع باخطار كثيرة واخيراً ينتهي الخاتم الى النار فيدمر قوة الساحر الشرير .

ولم اسمع بناقد حاول ان يتتبع اصل رواية (سيد الخواتم) ، وقد اشرت الآن الى تشابهها مع خاتم فاغنر ، كا ان كل مهتم بالاساطير سيكتشف في الرواية اجزاء من الاساطير والقصص الخرافي القديم وحتى من الاخوين غرم . بيد اننا لا نقصد في وراء هذا التشكيك في اصالة تولكين لانه يستعمل الميثولوجيا استعال شكسبير لتاريخ هولنشيد . وغالبا ما تصبح المقتطفات الطويلة الموضوعة بلغة الاطياف أو الاقزام مملة متعبة ، كا أن الاشكال السحرية التي يرسمها تولكين تلوح و كأنها سنسكريتية . الا ان (الهيكل المدرسي) في الرواية يضفي عليها جواً من الاقناع .

الا ان الرواية تدين بالكثير من قوتها وسحرها لمفهوم الشرفيها. فان سورون رغم انه لايظهر في الرواية ابدأ ، يجثم عليها دائمًا . ويذكرنا تولكين احيانًا بلافكرافت . فهو يقول مثلًا :

« بعيداً ، يعيداً ، في الاعماق ، وراء ابعد مخابيء الاقزام ، تقرض العمالم اشياء لا اسماء لها ، لا يعرفها حتى سورون نفسه ، مع انها أقدم منه . وقد ذهبت هنالك ، الا انني لن اذكر ما يمكن ان يظلم نور النهار » . بل اننا لنجد

ميلاً الى القول بان (سيد الخواتم) هي الهدف الذي كان لافكرافت يسعى لتحقيقه رغم انه فشل في ذلك . وهي تفلح في اعطاء القاريء انطباءاً بأنها مجرد صفحات قليلة من ميثولوجيا هائلة ، وهي تشبه مؤلفات لافكرافت في انها تحفل بالاشارات الى العصور القديمة والقصص الغريب بحيث ان القاريء يشمر بالرغبة في ان برى مؤلفات اخرى لتولكين يكشف فيها عن نفسه .

ويمكننا أن نقول أن مفهوم الشر هذا هو جوهر الكتاب ، وهو الانطباع الوحيد الذي يبقى في الذهن . وليس هذا بالشر العميق الذي يتحدث عنه وليم جيمس في (انواع من التجارب الدينية) أو الشر الذي يتحدث عنه دوستويفسكي أحيانا والمتمثل في شعور النفس البشرية بالمرض أذ تواجه غياب الله . وانما هو الشر الثنائي البسيط الذي نجده في الميثولوجيا القديمة . وهذا أيضاً هو الشر الذي يسخر منه بليك في ( زواج الجنة والجحيم ) والذي يرفضه نيتشه في ( وراه الخير والشر ) . ومع ذلك فانه الشر الذي آمن به لافكرافت وهوفسن وغوغول ، ولكن تولكين يعبر عنه بصورة أشد اقناعاً ـ ودرامية ـ مما فعلوا.

ورغم امتلاء الرواية بالاطياف والاقزام الا ان جوها واقعي واقعية غريبة وهي اقرب الى ( اعمدة الحكة السبعة ) منها الى ( أليس في بلاد العجائب ) . وان صعوبات ومشاق السفرة موصوفة بادق التفاصيل ومعاركها وحصاراتها بمتاز بصفة الدقة الخيالية . الا اننا حين نتفحص الكتاب تفحصا أدق لا نجمد غير وهم للواقع . فهنالك مناسبات كثيرة ينجو فيها البطل من الخطر ، ولا يحاول المؤلف ان يجملنا نصدق الطريقة التي ينجو بها . وهنالك مناسبات كثيرة يستطيع فيها سورون ان يسحق اعداءه بكل سهولة ويسر ويستعيد الخاتم ، ولكن تولكين يهمل هذه الامور . فمن الضروري لمفهوم الشر في الروايسة ان ينجو يكون سورون قادراً على كل شيء ، الا انسه من الضروري ايضاً ان ينجو المطل .

واخيراً ، علينا ان نلاحظ ان تولكين مثـل جيمس ولوفانو يعتمد اعتاداً كبيراً على العنف الجسدي ليعبر عن مفهوم الشر هـــذا . وذروة الكتاب هي نموذج مثالي على ذلك . اذ يصل فرودو الى الكهف في موردور حيث تشتعل النار . وفجأة تسيطر عليه قوة الخاتم فلا يستطيع ان يلقي به في النار . وكان كوللم الشرير الذي كان الخاتم في يده يوماً قد تبع فرودو ، فيقبض على يسد فرودو ويعض الاصبع الذي فيه الخاتم ولكن كوللم يفقد توازنه فيسقط في النار ، والخاتم والاصبع في فعه .

### ٦ ـ الرواية القوطية

يتشابه كتّب الوهم فوق الطبيعي في شيء واحـــد: فجميعهم يرغبون في خلق فكره عن الشر باعتباره قوة تكن ( خارج ) الانسان . ويعني هذا ايضاً ثنائية في طبيعه القوة نفسها . فتولستوى كما رأينا في بداية هـذا الفصل يقول بانه لا توجد هنالك قوة خيرة أو قوة شريرة ، وانما هنالك فقط قوة (تتجه الى ) الخير أو الشر، ويعتمد ذلك على كيفية استخدام البشر لها . ولكن افكار القوة الشريرة والقوة الخيرة تعود الى الفترة الثنائية الساذجة في الدين، وعكننا ان نجد مثالًا لذلك في اسطورة مصاص الدماء ، فكل من يقتله مصاص الدماء يصبح مصاصاً للدماء ايضاً ، وحين يموت مصاص الدماء اخيراً بان 'يثقب قلبه بشيء ينتقل من التمبير الشرير الى التعبير المسالم. وقصة ف . ج . لورنك ( قبر سارة ) هي مثال طيب على ذلك : ( أَذَ تَسَلُّلُ إِلَى الوَّجِهُ سَلَّامُ عَظْمُ رَصَّانِ ، وَفَقَدَتُ الشفتان لونها القرمزي ، وعادت الانياب البارزة الحادة الى داخل الفم ، واذا بنا ننظر بعد ذلك الى الوجيه الشاحب الهادي. . . . لامرأة كانت تبتسم في نومها ) . فحيوية مصاص الدماء هي حيوية شريرة ولكنها لا تمنح الراحة للروح الملعونة بها . اما لدى نيتشه وبرغسون وشو فليست هنالك ( حيوية شربرة ) . وخاتم تولكين يضفي قوة هي ( بذاتها ) شريرة . ويلوح ان الحاجة الى التأليف عن مثل هذا الشر الثنائي الساذج تنبثق من رفض العالم الاعتيادي ، وهي في الوقت نفسه تعني رفضاً للاهتام بطبيعة العالم الاعتيادي . ( فقد كان في وسع ييتس ان \_ يرفض \_ العالم ، ومع ذلك فقد كان يهتم بالاعمال كأي ايرلندي آخر ) . والمخلوقات الشريرة التي يراها هوفمن تعطينا عالما محتلفا عن العالم الذي نعرفه . ولا يكون هذا بالضرورة امتداداً لفلسفتنا عن ( الساء والارض ) واتما هو تناقض مع ما نعرفه فعلا .

ولذلك فيلوح ان هنالك بالتأكيد علاقة بين خلق الوهم والموقف الذهني الذي يقفه الناسك. ويصعب علينا اكثر ان نفهم كيف يصبح عالم الوهم عالم لافكرافت مثلاً عارقا في تطرف الشر والخير المنيف. فلمادا شعر لافكرافت بالحاجة الى التأكيد على وجود الشر في الكون وجوداً عاماساحقا؟ قد يكون رفض العالم مفهوما لدى النفوس الحساسة ، فقد أراد بروست مثلاً ان يحتفظ بعالم ضيق لا تكون هنالك فيه الا الصداقة والحب ويكون خالصا من كل ما هو غريب ومعاد . ولكن خلق عالم شخصي يسكنه الغريب والمعادي هو أمر آخر . وقد يكون السبب جوعا في عوامل الحب في النفس ، فحين تجوع القابلية العظيمة على الحب والمودة فانها يكن ان تتحول الى حقد ذاتي الدمار . وقد ترك لنا تورجنيف بعض الذكريات الهامة عن والدته : كامرأة شابة تعبد زوجها الذي لم يكن يكترث لها وكان يخونها ، وبعد ذلك صارت مشهورة بقسوتها على الخدم وعبيد الارض . ويلوح ان هذه هي حالة بسيطة من حالات بقسوتها على الخدم وعبيد الارض . ويلوح ان هذه هي حالة بسيطة من حالات المودة الفاشلةالتي تتحول الى سادية وقد اشرت الى التشابه بين موقف لافكرافت وموقف بيتر كورتن قاتل دوسلدورف السادي .

ويمكننا ان نوضح ذلك اكثر بتفحص بعض الروايات القوطية المثيرة المشهورة التي ظهرت في القرن التاسع عشر ، فنقارن مؤلفات النساء بمؤلفات الرجال . وقد لا يكون في وسعنا ان نختار بين روايات مشل (غوامض يودولفو) و ( فرانكشتاين ) و ( الراهب ) و ( دراكيولا ) . ولكننانستطيع بالتفحص الدقيق ان نعرف ان السيدة رادكليف وماري شيلي لاتبلغان مسا يبلغه ماتيو

ليويس وبرام ستوكر من الوهم الخيف اللاانساني . فقد تركز اهمام السيدة رادكليف في امور القلب ، ويوجد هنالك تفسير معقول لجميع الحوادث فوق الطبيعة لديها . واما ماري شيلي فقد بدأت روايتها برؤيا مرعبة عن العمام الحياتي فكتور فرانكشتاين اذية تقظ في منتصف الليل فيجد مخلوقه المرعب ينظر اليه ( بعينين صفراوين مائيتين مؤملتين ) . ولكن الرواية تخلو بعد ذلك من مشاهد الرعب وتتحول قبل النهاية بوقت طويل الى مأساة لسوء الفهم بحيث ان العطف يتحه الى الوحش .

واما ليويس وستوكر فلا يهتمان بالحب اهتماماً رئيسياً وانما يركزان جهدهما في ارعاب القاريء ، ولا تبتمد روحيتها عن السادية كثيراً . ولا يمكن ان يصدر مشهد المرأة التي تبحث عن طفاها القتيل والتي تمزقها الوحوش تمزيقاً من قلم امرأة ، ولم يكن ليصدر هذا من قلم ماري شيلي بالتأكيد .

ورواية ليويس (الراهب) ، التي هي أول رواية اشتهرت بين الادب القوطي كله هي سادية بشكل اكثر انكشافا ، اي ان ساديتها تتصل اتصالاً اوثق بالجنس . وقد كان ليويس نفسه غلمانيا وعاش حياة عذاب متصل ومات اخيراً في عذاب هائل بمرض الحمى الصفراء . وتحدثنا الرواية عن رئيس الرهبان القديس ، الذي فيه شيء من الكبرياء ، والذي يحتفظ بنقائه وطهره بواسطة الانعزال التام ، واذا بأحد رهبانه هو في الحقيقة فتاة تقع في غرامه ، وهكذا يبدأ سقوطه . فبعد ان يقضي معها مآربه يبدأ بوضع الخطط لاغراء فتاة شابة أخرى يفلح في اغتصابها ويقتلها بعد ذلك ويكون قد قتل امها ايضاً قبل ذلك . وليست هنالك محاولات لتفسير وجود فوق الطبيعي تفسيراً مقبولاً ، فذلك . وليست هنالك محاولات لتفسير وجود فوق الطبيعي تفسيراً مقبولاً ، أذ تكثر الغيلان والعفاريت . واخيراً نجد امبروسيو معذبا في محاكم التفتيش ، من يقبض عليه الشيطان الذي يخونه فيلقي به من عل الى صخرة ناتئة ، وحتى هنا لا يدع ليويس الراهب يموت بل يجعد يعيش سبعة أيام يعذبه الظماً والذباب .

( فالراهب ) هي الرواية التي الهمت روايات كثيرة حافلة بالوهم العنيف ،

بها في ذلك (مرتفعات وذرنك) وغراميات شيلي القوطية والروايات الاربع عشرة التي ألفها لوفانو. ولم تفلح رواية قوطية اخرى في كسب مشل ذلك النجاح لانه لم تفلح رواية اخرى في الجمع بين كل تلك العناص العفاريت والجنس والسادية. وكانت السيدة رادكليف قد شعرت بضرورة نجاة البطلة الخيرة وعيشها في سعادة أبدية ، بينا يتركها ليويس ضحية للاغتصاب والقتل، وبذلك فانه يفتتح نوعاً من الروايات أصبح عمل الروائيين الناجح في يومنا هذا.

# ٧ . ( أيام سدوم المائة والعشرون ) لدوساد

ويمكننا ان نرى في (الراهب) خطين لتطور الوهم الذي يتناول الشر: فوق الطبيعي والجنسي و وقد بحثت حتى الآن في أدب الشرفوق الطبيعي والشر عند اولئك المؤلفين هو القوة المدمرة التي توجد خارج الانسان . اما المؤلفون الذين تحدثوا عن الجنس فهم اشد اهتاماً بالقوى الغولية الكامنة داخل الانسان . واهم هؤلاء المؤلفين هو المركيز دوساد الذي ألف أهم كتبه (أيام سدوم المائة والعشرون) قبل نأليف (الراهب) بعشرة اعوام ، فقد وضعت (الراهب) في عام ١٩٠٤ رغم انها لم تنشر الافي عام ١٩٠٤ .

وقد الف دوساد روايته هذه في السجن ـ خــــلال سبعة وثلاثين يوماً كا يقول هو ــ وكتبها بحروف دقيقة جداً على لفيفة من الورق طولها ثلاثون ياردة وعرضها خمس بوصات . ولم يكلها ، بالرغم من ان المخطوطة ذاتها تؤلف مجلداً ضخماً ، كما ان دوساد لم ير المخطوطة بعد ان نقل من الباستيل الى المصحــة العقلية . وقد ظن انها دمرت اثناء هجوم الثوار على الباستيل . والحق ان هذه المخطوطة وجدت طريقها الى المانيا فنشرها ايفان بلوخ المشهور باطلاعه الواسع على التحلل الجنسي .

وفي (أيام سدوم المائة والعشرون) نفس العقدة الاساسيــة التي نراها في (ديكاميرون) و (هيبتاميرون). فهنالك اربعة اشخاص متحللون جنسياً هم

دوق واسقف وقاض وصديق من اصدقاء الدوق منذ ايام الدراســــة يدعى دورسيه. ويقسرر هؤلاء ان ينعزلوا مسدة مائسة وعشرين يوساً عزلتهم أربع بغايا ليقمن لهم بشؤونهم وحشداً من الفتيات والفتيان ،ويأخذون زوجاتهم معهم أيضاً . وتروى البغايا الاربع حكـايات طويلة عن كل انواع الشذوذ الجنسى صادفته في حياتهن العملية الحاشدة الطويلة ويقوم الفاسدون الاربعة بتطبيق امثلة الشذوذ تلك بانفسهم . وقد قال بعض المعجبين بالكتاب انه رغم كونه بعيداً عن الناليف الادبي يعتبر اكمل كتــاب دراسي للشذوذ الجنسي . وهذا صحيح الى حد ما الا انه لايمكن ان يوصف بأنه ( دراسي ) . وعلينا ان نقول شيئًا عن دوساد نفسه . فقد ولد في عام ١٨٤٠ وتوفرت له رغبة في التطرف الجنسي . فقد كان يدفع المال للبغايا ليصنع لهن قوالب يصب فيها الشمع الحار ، وادت به بعض اعماله الى السجن وهنالك وضع مؤلفاته التي اشتهر بها — ( جوستين ) و جولييت )و(فلسفة غرفة المرأة )و(الايام المائــة والعشرون ) . وبعد الثورة الفرنسيــة حاول ان يدس بنفسه بين صفوف الثوار آملًا ان تؤدي الثورة الى الغاء كافة القيود الخلقية وكتب مذكرة غريبة حث فيها الفرنسيين على تحرير انفسهم من طغيان الله والاخلاق بعد ان اعدموا الملك الذي (يمثل الله على الارض). ( وقد اعلن بودلىر بعد ذلك بنفس هذه الروحمة الشاذة انه حارب في الشوارع لانه كان يؤمن بحماسة بالشر والتعذيب ). وفي عام ١٨٠٣ قبض عليه مرة أخرى وتقرر انه شخص لا يرجى شفاؤه ، ومات في سنة ١٨١٤ بعد ان قضى اربعاً وعشرين سنة في السجن .

وعلينا ان نلاحظ ان معظم سادية دوساد (والسادية مشتقة من اسمه طبعاً) كانت مجرد افكار مؤملة اذ انه لم يقتل أحداً قط ( رغم انه كان السبب المباشر في مقتل بغيين ، وقد حكم عليه بالموت بسبب ذلك ولكنه أعفي ) بل انه لم يوقع ضرراً بأي شخص ( اذا اهملنا الجروح السطحية التي كان يحدثها في البغايا ) . واذا قارناه مع بيتر كورتن والبرت فش فانه يعتبر هاويا غير خبير .

لقد كان فيلسوفا مفكر اكثر منه مجرباً للعنف الذي كان يبشر به . وكان الجانب الكبير من مؤلفاته السيئة محاولة لادارة ظهره ( للمجتمع ) . ولو انه ظهر اليوم فانه كان سيعفى ويوضع تحت اشراف طبيب نفسي ، بل ان جميع المحررين سيرحبون به ، وبعد خمسين عاماً سينساه الجميع كا 'نسي الايستر كراولي ، بدلاً من ان يكون اسمه مرادفاً للعذاب .

و (ايام سدوم المائة والعشرون) هي نتيجة لرد الفعل ضد الاخلاق . وهو يزيد من تركيز اللذة التي يحس بها في الاعمال التي يصفها بأن يتحدث عنها باعتبارها (كريهة) و (شريرة) و (قدرة) . والقيم التي يسيء اليها ماثلة في ذهنه باستمرار ، فهو لا يطور لنفسه فلسفة ايجابية للحرية الجنسية (كا يفعل بليك مثلا) لانه لا ينقطع عن التعبير عن الاستياء من السيدة غروندي وهو يعبر عن هذا الاستياء فقط بالاتيان بمشاهد فيها دمار لا معنى له ، وهو دائماً في موضع الدفاع عن النفس .

وتبدأ (الايام) بداية هادئة نوعما ، فتصف سيدات المبغى مشاهد لا تختلف عن المشاهد التي يصفها زولا او كوبرين في (الهوة) ، لولا تفاصيلها الدقيقة . ثم يتطور الشذوذ فيزيد ادهاشا ـ لانه يبتعد شيئاً فشيئا عن الجنس . وقد اكمل دوساد ثلاثين سفرة وترك موجزاً للسفرات الباقية ، وهذا الجزءالذي لم يكتبه يتناول الانفعالات الاجرامية ويشتمل على خطط كثيرة للقتل . وتقترب بعض هذه الامور من الكوميديا - كاطلاق الناس من المدافع الى غير ذلك ، بينا نجد بعضها الآخر قذراً كربط فتاة جائمة الى جدار بالسلاسل ووضع وجبة طعام قريباً منها واعطائها سكيناً كبيرة واخبارها بان عليها ان تقطع ذراعها اذا كانت تريد الوصول الى الطعام (ولم يخطر ببال دوساد انها قد تستخدم السكين للوصول الى الطبق ) .

وقد قيل ان معظم مؤلفات دوساد ليست من الأدب المكشوف وانما يهدف منها الى اثارة الاشمئزاز والرعب بدلاً من اثارة الشهوة . ولذلك فان المدافعين عنه يقولون بان مؤلفاته يجب ان تعتبر من الادب الجاد العظيم . الا انه بالرغم من

كون ( الايام ) عديمة الاثارة الجنسية فانها وثيقة اجرامية لا ترتفع الى مستوى الأدب حتى ولا عرضاً. ولا يمكننا ان ننظر نظرة جادة الى رأي جيفري كورر القائل بان الاربعة الفاسدين يجب ان يعتبروا من الشخصيات الادبية المرموقة .

ويعتبر دوساد الرد الحاسم ضد مدرسة ( قوة الظـــلام ) في الوهم فهو يبالغ في منول هذه المدرسة حتى يكشفها جمعًا . وتهدف اوهامه الجنسنة الى خلق ( الشر ) ، وكان اشد منطقة من أن يؤمن بالسحر الاسود، والا لكان قــــد استخدم الشيطان في مؤلفاته . فهو بدون ايهان ديني ، ولذلك فانه لا يستطيم ان يشمر بالخطيئة في نفسه . وقد كان ذكياً ، بيد ان ذكاءه كان ضحية لاستيائه ولشعوره بانه كان مضطهداً . ولكنه منطقى التفكير تمامــاً حين يتحدث عن انتهى به الأمر الى التوصل بمنطقه وعقله الى الادراك الاخسلاقي من ذلك النوع الذي توفر لدوستويفسكي ، الا أن الاستباء الذي عرقل نموه الاخلاقي منعه من ان يتطور مثل ستافروجين في ( الشياطين ) . وقـــد وصف جيمس جويس في ( مدينة الليل ) جميع صفات دوساد الاساسية \_ الالحياد والضعة والعنف \_ وحولها الى مزيج عام مركز واضح الروعة كعمل ادبي ، اما دوساد فلم يتوصل الى هذا التركيز . ولانه فشل في ذلك نجده يفضح اخلاقية ( الخبّر والشرير ) البسيطة . لقد اراد ان ( يفعل الشر ) مثل ستافروجين ولكنه افلح فقط في إمراض نفسه . ولم يحاول اكثر بما حاول دوساد اى كاتب آخر عدا لافكرافت ان يستحضر كل قوى الظلام ، وباستثناء لافكرافت فاننا لا نجد كاتباً آخر حعل نفسه تافياً بذلك كما فعل دوساد .

ويمكننا أن نرى ان معظم المؤلفين الذين بحثت فيهم خلال الصفحات الماضية من هذا الكتاب يعانون من ثنائية دوساد الساذجة عن الخير والشر ولكن بشكل أخف . فالطقوس الجنسية التي تؤديها المرأة العانس في ( نور في آب ) لفوكنر تسير على قاعدة دوساد، وكذلك الشذوذ الذي نراه في ( اللهذ ) ووهم الاغتصاب وعود الذرة . ويحاول جويس ان يحل مشاكله مع الكاثوليكية بنشوة من

الالحاد والضعة في ( مدينة اللمل ) ويفعل ذلك بمكث ايضاً اذ يجعل شخصاته في ( نهاية اللعبة ) تلعن الله • ويمل غربن ايضاً الى ربط الجنس بالخطئة ويحاول جاهداً ان يقنع القارىء بان الشيطان موجود لأن العالم كئسب محزن . ويعلن كتاب الوهم فوق الطبيعي ان الشيطان موجود لان العالم مكان مسحور قاس . ويحاول الجمسم انكار الموقف العمسلي الذي يتوصل الله تولستوي ودوستويفسكي والقائل بان الشر هو فقط غياب الخير وغياب الحب. وقــد دبر ليوناردو عن الموقف العملي في مذكراته قائلًا : ( ان الشر هو ألم جسدي )، ونحن اذا تفحصنا هذه العبارة جبداً فاننا سنجدها محتوية على موقف فلسفى كامل. فان ليوناردو لا يعرَّف الشر بانــه ألم جسدي وانما يتضح معنى العبارة اكثر أذا عبرناً عنها هكذا: ( الالم الجسدي شر ) ، أي أن الآلم الجسدي هو الشر الوحمد الذي يمكن أن يعرفه البشر . أما أذا أوضحنا مضامين ذلك فأنسأ نجد: ان قيمة الحياة هي من العظمة بحيث انه لا يستطيع ان ينفيها الا الالم الجسدي . فكل شيء هو خير ما عدا آلالم الجسدي وهذآ هو موقف ( الاخوة كارامازوف ) ويذهب ايفان الى ابعد من ذلك مرة فيعلن ان كل شيء هو خير ايضاً الموقف الوجودي العام ، من نيتشه الى سارتر الى دورنمات .

#### ٨. استنتاجات

هذه العلاقة بين الشر والخيال تلقى بعض الضوء على طبيعة التخيل . فقد اراد دوساد ان مخلق الشر كرد فعل ضد خسارته لحريته . وحقق لافكرافت هروبه من اضطهاد المدينة الميكانيكية بواسطة الشر . والانسان المضطهد سيكولوجيا او جسديا – لا يتمتع بالحرية لأن الحرية تنال فقط بالنظرموضوعيا الى الاضطهاد باعتباره شراً . وفي اللحظة التي يصبح فيها (الشر) موضوعيا (اي معبراً عنه) يتم الحصول على درجة من الحرية .

والتخيل هو ما يفعله الانسان ليزيد من حريته . والعدو الوحيد للخيال يتمثل في الفكرة القائلة بأنه ليست للانسان ارادة ، والحد الوحيد الذي يقيده هو مفهوم الحرية المطلقة .

الفصل السادس المحنس المجنس والنخسس

|  | , |  |
|--|---|--|
|  | , |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

ان اشد الدراسات عجالة وسطحية لكتاب (ايام سدوم المائة والعشرون) تكشف عن ان التخيل هو مصدر جميع انواع الشذوذ الجنسي . بـل ان دورسيه ليقول ذلك مرة : (ان المرء ليضجر من كل ماهوعادي ويتضايق الخيال ثم يؤدي بنا ضيق الامكانيات وضعف القابليات وفساد الارواح الى مثل هذه الفظائع) . ولدوساد ملاحظة نافذة اخرى حول هذا ، فهو يقول ايضا : (ان فكرة الجريمة تستطيع دائما ان تثير الحواس وتقودنا الى الانحطاط والانزلاق) . ولا يبتعد هذا كثيراً عن قول زامياتين بان الجريمة والحرية مرتبطتان دائما" .

وهذه الافكار تتطلب بعض التحليل: فالتعبير عنها بهذه الطريقة هو اشد غوضاً من ان يعطينا اي معنى. فقليلون من الناس ينجذبون الى الانزلاق بمجرد قراءة انباء الجرائم في صحف الصباح وان اي مجرم معتاد على الجريمة قد يشعر بان الجريمة وفكرة فقدان الحرية مرتبطتان دائماً.

وعلينا ان نشير الى حادثتين في حياة نيتشه لكي نوضح ذلك . فقد كتب نيتشه حين كان تلميذاً رسالة الى فون كيرسدورف يخبره فيها كيف انه تسلق تلا ولجأ من العاصفة في كوخ رأى فيه رجلاً يقتل طفلين : « لقد هبت العاصفة هبوباً عنيفاً محدثة صوتاً هائلا ... وشعرت بشعور لا يوصف من العافية والحيوية ... البرق والعصف هي عوالم مختلفة ، بدون اخلاق . الارادة الصرفة ، بدون ربكة العقل — اية سعادة ! أية حرية ! » واما الحادثة الثانية فقد وقعت حين كان نيتشه جنديا بمرضا في الحرب الفرنسية البروسية . وفي ذات مساء كان

يحس بتعب شديد ، فذهب متمشياً الى مدينة صغيرة بالقرب من ستراسبورغ وسمع اصوات حوافر الخيل المقتربة ورأى كتيبته القديمة وهي تمر فشعر مرة اخرى بنفس الغبطة ، لمجرد التفكير في ان هؤلاء الرجال كانوا ذاهبين الى المعركة، فكتب لشقيقته يقول لها : ( ان اقوى واعلى ارادة للحياة لا تكمن في الصراع البسيط من اجل البقاء وانها في ارادة الحرب ، ارادة القوة ) .

ورغم ان هذه المقاطع تعبر عن جزء من فلسفة نبتشه ، الا انهــــا مقاطع لا يمكن ان تكون فلسفته مفهومة بدونها . كما ان مخــلوق دوساد العنيف الملحد ان : الحيوية هي الغبطة الابدية ) . وتصبح نشوة نيتشه بالعاصفة ، ( بالارادة الصرفة ، بدون ربكة العقل ) نشوة الدوق الجنسة : ( وانبثقت من صدر الدوق المتورم صرخات مرعمة والحــاد فظمع ولاح ان اللهب كان محترق في عنده ، والزيد يملاً فمه ، وكان يصهل كالحصان ، بل انك لتعتبره وهو في ذلك آله الشهوة ) . ولا شك في ان هنالك عنصراً من السخف في حديث نبتشه عن اللااخلاقية ، وعلينا أن لا ننسى أن المزاج الرومانتيكي ينفلت من الحياة وبرفضها نيتشه على هذه الرومانتيكية المتطرفة ، التي ما تزال تطبيع الفكر الالماني بطابعها ، ووقف عند عتبة التأكيد ، وفي هذه المرحلة تميل الاشياء الواضحـــة الى ان تلوح مضطربة غامضة . وامـا دوساد فهو مع السخف الاساسى فيه منشغل مبدئياً وجوهرياً بفكرة ( بشر كالآلهة ) . وقد كان حسياً شعوانيــــا ضعيفا والحق مع معاصريه اذا كانوا قد وضعوه في السجن . الا انه كان يمتــــاز برؤيا الشاعر وقد اعطاه موقفه خارج المجتمع عمقــــاً غير اعتيادي في الشعور بنواقص معاصريه . وقد يكون استحق ما اصابه من عذاب ، الا ان هـــذا العذاب شحذ نقده للنفاق والتفاهة وضعف العقل؛ وقد اراد ان يخلق شخصية مثل شيطان ملتن ( وليس من باب الصدفة ان يوصف الدوق بانه يهدد السياء ) ، بيد ان شيطان ملتهن نقى لم يفعل شيئًا يمكن ان يعتبره صاحبه سيئًا او قبيحًا،

فدوساد يريد ان (يرعب) وان يقنع العالم بانه يملك شجاعة هي اشد من ان يستطيع العالم فهمها . وقد وصفه السجانون في سنواته الاخيرة بانه شخص مؤدب وسيد طيب ، ولكن النقص الوحيد فيه كان ميله الى الحديث عن أمور مكشوفة خليعة . ويمكننا ان نتصوره وهو يحاول ان يفزع سجانه قائلا : ( تعال هنا واعترف بانك ستجد متعة في تقطيع اوصال فتاة عذراء الى اربع قطع ! ) . ثم يغرق في الضحك ويتناول طعام عشائه بينا يهرع السجان الفزع ليرفع تقريراً بذلك لرؤسائه .

كان بليك سيصبح مثل دوساد ايضاً لو ان جنون الاضطهاد كان يسود البلاد في الفترة التي كتب فيها ( زواج الجنة والجحيم ) بحيث ان تطوره كان سيتوقف في تلك المرحلة . وهو من طائفة الخنازير التي يصفها عيسايا برلين ( فهذه الطائفة تعرف شيئاً واحداً بينا تعرف الثعالب اشياء كثيرة ) ، والبشيء الوحيد الذي عرفه هو أن الجنس مرتبط ارتباطاً غامضاً ( بشبه الله ) في البشر . وكان كل شيء آخر عرفه خطأ \_ مثلا : ان المجتمع والتفاهة هما مرادفان وان الجريمة والثورة ضد المجتمع مترادفتان مع ( شبيه الآلهة ) .

ولكن العلاقة بين الجنس والخيال لا تتعلق بمسائل الشذوذ الجنسي فقط . لان الجنس والخيال مرتبطان ارتباطاً وثيقا بحيث ان حياة البشر الجنسية تعتمد كلياً على الخيال . ويقول اندريه جيد في (كوريدون) ان الجنس هو مسألة جسدية في الحيوانات الوضيعة فقط ، اذ يعتمد ذلك على رائحة الانثى في الجو الحار، ولذلك فان الجنس ( الاعتيادي ) يمكن ان يعتبر جزءاً من نظام الطبيعة . ويستخدم جيد هذا لتبرير غلمانيته هو نفسه . وقد اعتبر جيد (كوريدون) من أهم كتبه ، الا انه لم يتفق اي ناقد معه في هذا . ومع ذلك فقد كان جيد عقاً في تقييمه لكتابه هذا لانه عثر فيه على فكرة واسعة المضامين جداً بالنسبة لسيكولوجية التخيل . فالجنس عند البشر مملوء بالمتناقضات التي لايمكن تفسيرها الا بالخيال . وقد اشار مان في ( الدكتور فاوست ) الى ان كلمات سخيفة الزواج : ( هذان الاثنان سيكونان جسداً واحداً ) هي كلمات سخيفة

فالجنس يعتمد على الغرابة والانفصال؛ على انفصال ( الجسد ) الآخر . والاندماج في واحد يتلف الدافع الجنسي ويدمره .

ولكن ما هي القابلية البشرية على الاحساس ( بالغرابة ) ؟ ولماذا تحوز صورة معينة على الانتباه اذا رؤيت للمرة الاولى ومع ذلك فانها لا تحدث اي تأثير اذا علقت في غرفتك ستة أشهر ؟ وماذا يحدث عندما تقرأ صفحة كاملة من كتاب بدون ان تفهمها ؟ ان القابلية على ( فهم ) صورة او صفحة قد تدعى الانتباه ولكن الانتباه هو امر بسيط يعتمد على فعل ارادي ( كما يحدث حين يصبح معلم المدرسة : انتبهوا ) . وهذا الانتباه الاعتبادي لا يكفي عادة لفهم معنى الصورة او القطعة الموسيقية لانه لا ينفتح انفتاحاً كافيا ليسمح لتأثير الغرابة الكامل الواسع بالنفاذ . والعمل الفوري المتمثل في الفهم والذي يفوق ( الانتباه ) الاعتبادي هو التخيل . فالتخيل اشد فعالية من الانتباه لانه نوع من الاستكشاف الموضوعي ممزوج بانسحاب منه لرؤيته بصورة افضل وهذا الفعل الاستكشافي الانسحابي نفسه هو اساس غرابة الجنس .

ومع ذلك فحتى اذا قلنا ان الجنس يعتمد جزئياً على الخيال فانه منالصحيح ايضا القول بان الخيال في الامور الجنسية يلقى مساهمة من الغريزة الجنسية ، فالفيض اللامعقول من الطاقة الحيوية يثير الخيال ، وقد يوصف هذا الفيض بانه ( الرجة الجنسية ) وهو يشبه ( رجة الادراك ) التي يصفها ادموند ولسن بانها الاستجابة للقوة الفنية الاصيالة . وقوة الخيال معظمة مضخمة او توماتيكيا بالحافز الجنسي . وهذا هو السبب في اعتماد مؤلفات ادبية كثيرة على التطور الجنسي للاحتفاط بانتباه القاري، ، اذ ان الخيال يلقى ( مساهمة ) في هذه الحالة .

وقد ادرك تولستوي ، مثل جيد ، هذه العلاقة بين الجنس والخيال ، ولكنه اختلف عن جيد لانه لم يكن راغبا في الاقرار بان (كل شيء هو مشروع) فيا يتعلق بالجنس . وهو يحاول في ( سوناتا كرويتزر ) ان يوجد توافقاً بين هــــذا وذاك . وهذا هو انجيل تولستوي الجنسي – وهو انجيل يتصف بنقاء غريب .

( ولا نفهم لماذا منع في روسيا القيصرية ) . ان بوزدنيشيف يصف لزميله في السفر كيف قتل زوجته بدافع الغيرة ويعلن ان الجنس صار لعبة وضيعة يلعبها الاغبياء الخلوقون . والفلاحون متخلصون من اللااخلاقية بسبب صعوبة حياتهم فالجنس بالنسبة لهم متعلق بتربية الاطفال . اما الارستقراطيون فليس لديهم ما يفعلونه غير ان يربوا عواطفهم وحساسياتهم ويؤدي هذا عادة الى الجنس . ( لقد كان لزوجته غرام مع كمنجاتي شاب وكانت تعزف بالاشتراك معه السوناتا التاسعة لبتهوفن) . وهكذا فقد حسب تولستوي ان الجنس ليس للذة وانما لتربية الاطفال ، وفي السنوات الاخيرة من حياته اخذ يقاوم رغبته في مجامعة زوجته وكتب قصصا اظهر فيها الجنس مصدراً لجميع الشرور . فالجنس للذة هو شذوذ بالنسبة لتولستوي .

صحيح طبعا أن الخيال يلعب دوره في جميع انواع النشاط الانساني الاساسي ، اذ يسجل بوزويل ان جونس كان يأكل كالخنزير وكان يفضل اللحم قوياً لأن كان قد عانى جوعا شديداً في شبابه . ونجد هنا ان حرمان جونسن ( اذا كنا نصدق ما يقوله بوزويل عنه ) ادى بخياله الى ربط نفسه بفكرة الطعام . وكما هو الامر مع دوساد فان الطعام الاعتبادي لم يكن كافيا لاشباع الخيال المستفز اكثر مما ينبغي ، فكان جونسن يتخلع في الطعام كاكان دوساد يتخلع في الجنس . ( وقد قال اللورد تشيستر فيلد ان جونسن يلقي باللحم في كل مكان ولكنه لا يلقي به في بلعومه ) . وبهذه الطريقة فان الشعور بالحرمان الاجتماعي يكن ان يعطي انشغالاً مبالغا فيه بالمركز الاجتماعي ( الفخر والترفع ) كا هو الامر في حالة د . ه . لورنس . ولكن الانسان يجوع الى الطعام كا يجوع الى المال ( الذي هو اساس المركز الاجتماعي ) . ولم يمت احد الطعام كا يجوع الى المال ( الذي هو اساس المركز الاجتماعي ) . ولم يمت احد من الجوع البخسي ، وقد يعني الجنس بقاء النوع الا انه لا يعني شيئا بالنسبة لبقاء الفرد . ولا شك في ان هذا هو السبب في ان نوعا من غريزة البقاء قد ركز الحافز الجنسي في البشر بواسطة الخيال بحيث ان الشهية الجنسية هي بقوة الحاجة الى الطعام .

ويمكن ان تستخدم قوة الحافز الجنسي كالبارود في الرصاصة لدفع الخيال الى مدارك جديدة . ولا يعطي هذا الحافز ادراكاً بذاته وانما يعطي تلك القوة فقط وعلينا ارب نفهم هذا جيداً لان قوة دفع الخيال يمكن ان تأتي من مصادر عديدة مختلفة . وقد ترتبط بالصحة السيئة والتناقض المفاجيء في النقاهة كاهو الامر مع نيتشه وباسكال . وقد تصور نيتشه فكرة التعاقب الابدي من غبطة النقاهة وكتب (ستة الاف قدم فوق البشر والزمن ) . وتوفرت لدوستويفسكي رؤاه المفاجئة عن قيمة الحياة في نوبات صرعية وبعد ذلك ايضا حين كان على وشك ان أيعدم . ويستخدم لافكرافت وكتاب الرعب عاطفة الحوف كدافع المخيال . اما كتساب قصص الوهم فان دافع الخيال عندهم هو المعجب والدهشة .وقد كان بليك على حق حين اكد دور الطاقة والحيوية .فالخيال هو كلما كنة التي تستطيم ان تشتغل بعدة انواع من الوقود ، الا انها يجب ان تحصل على ذلك الدافع مها كان ، والجنس هو وقصود القدرة العالية اذا استخدم استخداماً حسناً .

وتستخدم (سحابة الجهل) صورة شرارة تطير الى اعلى لوصف الادراك الرؤيوي . وكانت الانواع الإولى من الدين تستخدم الجنس كقوة دافعة (للشرارة) . وحتى في روسيا الفرن العشرين كان راسبوتين عضواً في جماعة تدعى (خليستي) تشتمل طقوسها على رقصة دايونيسية تنتهي بمارسة عمياء للجنس . ويلوح ان الناس البدائيين لا يحسون باي ضمير حول الرابطة بين الدين والجنس . ولا يعتبر الجنس حليفاً للشيطان الاحين تدخل المجتمع افكار الاخلاقية الاجتاعية . ولذلك فان الطقوس الديونسيية التي كانت الساحرات عارسنها كانت ترتبط بالشيطان بدلاً من الله .

وقد كان وليم بليك اول الكتاب في اوروبا الحديثة الذين ثاروا على فكرة ان الجنس هو من امور الشيطان ، وحاولوا ان يعيدوا الجنس الى مكان كوقود للتجربة الرؤيوية . وقد جاء اربعة كتاب آخرين في اوروبا بعد بليك كانت مواقفهم تشبه موقف بليك وهؤلاء هم موباسان وفيده كند وارتسيباشيف

ولورنس . وسأبحث في هؤلاء باختصار في بقية هذا الفصل .

#### ١. مو باسان

يرتبط اسم موباسان (بالواقعية) و (السخرية) اكثر من ارتباطه بالجنس. ومع ذلك فكل واحد من مؤلفاته المهمة ، منذ بداية حياته الادبية حتى نهايتها ، واقع تحث تأثير الجنس. وهنالك عدد كبير بين اقاصيصه المائتين والسبعين ، بالاضافة الى رواياته الست ، تدور على الجنس. ولن نكون دقيقين اذا وصفنا موباسان بانه (صوفي جنسي) ، ومع ذلك فان شدة وتركيز حبه للحياة يخولانه تسمية الشاعر ان لم يكن الصوفي ، ويلعب الجنس دوراً كبيراً في (رؤياه الحياتية).

وحب الحياة هذا هو مصدر عظمة موباسان ، ولكن مصدر فشله النهائي كفنان هو انعدام العقل الفاحص والتحليل الذاتي لديه . وهو اشد المؤلفين العظام خلواً من العقل . فقد تقبل جميس التجارب بدون تحليل وان حكمه الأخير على الحياة كان ضحلاً متشائماً . ولكن احاسيسه المباشرة كانت من نوعية عالية حقاً .

ياوح موباسان في اول مؤلفاته خجلا من التصريح بالاهمية التي يعلقها على الحافز الجنسي ، واقصوصته الطويلة ( بول دوسويف ) وروايته الاولى ( حياة) ترتكزان بشدة على التقليد الواقعي الذي خلف فاوبير وزولا ، وهما مماوءتان ( بالسخرية والعطف) . و ( حياة امرأة ) ، وهو العنوان الذي ظهرت به روايته ( حياة ) في الانكليزية ، هي عن شابة بريثة مثالية الافكار تتزوج رجلا تعتبره اميرها الساحر الفاتن . وفي شهر العسل يتكشف لها عن حقارة اجرامية ثم تكتشف بعد ذلك بقليل انه غير وفي لها . وأخيراً يموت قتيلا على يد زوج غيور اثناء انهاكه مع زوجته ( اذ يسدفع الزوج بالكوخ الذي

يضطجع فيه الاثنان الى وادعميق). ثم تكرس جين حياتها لوالدها الذي يسبب لها ألماً لا يقل عن الالم الذي سببه لها زوجها اذ انه مسرف جداً. الا الله حين يؤتى بطفل ولدها الى البيت في نهاية الرواية يقول خادم جين: (ليست الحياة بالسوء أو بالجودة التي يظنها الناس).

كيلوح ان مـوباسان يلتذ بالتأكيد على ان اللااخلاقية منتشرة بين الناس ، فحتى ام جين تكون قد زنت يوماً ما ولكن ذلك لا يفتضح امره الا بعد موتها . وقد كان موباسان نفسيه منشغل الذهن بالجنس . وعاش فترة من الزمن في مبغى واصب بالسفلس من احدى البغايا الكشيرات اللواتي كان يلقطه\_ن في الطريق . ولكنه كان ابن عائلة محترمة ولم تغادر ذهنه مطلقاً فكرة الممارضة ( الاخلاقية ) . وقد يكون هذا هــو السبب في أن مؤلفاته الاولى تحمل على الجنس وتنتصر للعطف والشفقة . ولم يكن موباسان باللااخلاقي الوثني مثل وتمان. الا انه حالما وجد موضع قدميه كمؤلف بدأ يعبر عن رؤياه اللااخلاقية الخاصة به والتي تقترب من رؤيا همنغواي . فموباسان يعشق الواقــــع المادي (وقدكان رياضياً وسباحاً ماهراًومحباللقوارب) وان عالمه يتشابه ايضاً مع عالم الانطباعيين وفان غوخ ،فهوعالم مملوءبالنور والالوان والغبطة بالحياة.وكان الفوز الجنسي احدمصادره الأخرى للذة. وهو مدرك ادراكاً حاداً للعنف والموت ويعمرفان معظم البشر لايلتذون بكونهم احياء وتمتلىء اقاصيصه بصور الحقارة والتفاهة ،وتحتوي قصة أولىله هي (قفزة الراعي) على جميع ميزاته كاكانت قبل قتطورها فالراوية فيها يقضي الصيف في نورمندي وهو يحدثنا كيف ان فزة الراعى حصلت على هذا الاسم . فقد كان يحكم القرية مرة قسيس شاب متعصب شديد النقاء ، وفي احدى المناسبات استاء اشد الاستياء حين اكتشف حشداً من الاطفال ترقبون كلبة تضع ، فقتل الكلبة واطفالهــــا ، وفي ذات يوم هبت عاصفة قوية واراد ان يحتمي منها في كوخ راع من الرعاة ، ولكنه ادرك انه كان في داخل الكوخ شاب وفتاة مضطجعان معــًا في القش ، فاغلق باب الكوخ ودفعه الى اسفل التل فتدحرج الكوخ بمن فيه الى الوادي وتهشم ( وقد استخدم موباسان هذه الفكرة في - حياة – أيضاً ) .

ويروي موباسان القصة وهو (منفصل) عن حوادثها كل الانفصال ، وحتى في المشهد الذي يقتل فيه القسيس الكلبة فانه لايعبر عن الاستياء الشخصي ، وهو يقول ان الشاب والفتاة ما يزالان متعانقين حين يتم اخراج جسديها مسن الكوخ (وهما في رعب ولذة معا ) معبراً بذلك عن اغتباطه بفعل الصلة الجسدية . ولا يترك وصفه للمناظر الطبيعية المحيطة مجالاً للشك في حبه للريف . وهكذا فان العاطفة الوحيدة التي تبرز من القصة هي عاطفة اللذة . وهذا المزيج من العنف والغبطة هو الذي يعطي الكثير من اقاصيصه تأثيراً غريبا من الجال الوحشى ، من القسوة والفتنة .

ومع ذلك فان المرء ليشمر بان هذا الانفصال غــــير صحيح . وحين يصف موباسات كيف ان كورسيكية عجوزاً تدرب كلبها على اقتطاع بلعوم قاتل ولدها ، او كنف ان فلاحاً نورمندياً جشماً يقتل امرأة مريضة بالخوف والظهور لهاعظهر الشيطان،أو كيفان صياداً نورمندياً كان من الحقارة بحيث انه ترك حبلا مشدوداً يقطع ذراع شقيقه مفضلا ذلك على قطع الحبل وفقدان الشبكة ، فان القاريء ليشمر بان موباسان يجب ان يشمر بالفزع من كل ذلك ويجب ان يعبر عن فزعه ذاك في قصصه . ولكن الغبي اخلاقياً هو وحده الذي يستطيع ان يمتنع عن الشعور بالاستياء حين يصف مثل هذه الامور . ولكنه في احوال اخرى ، وخاصة حين يكتب عن الجنس ، يلوح وكأنه بريد بانفصاله الشخصي أن يخفي موافقته على حدوث كل ذلك . ويلوح احيانا أن هنالك اكثر من صفة واحدة من صفات دوساد في موباسان ، بحبث ان القارىء ليعتقد بأن استاذ موباسات لم يكن فلوبير وانما كان لاكساو ، مؤلف (العلاقات الخطرة ) الذي وصف الخلاعة والفسق والخنانة الاخلاقية بغيطة ظاهرة ففي احدى الاقاصيص يصف موباسان كيف يتزوج فاسد شرير من فتاة جميلة غبية من أجل مالها ويؤمل اهل الفتاة ان الزواج والاطفـــال شيشفيانها من غبائها . ويلوح عليها في الايام الاولى من الزواج انها لم تكسترث ولم تتغير ، وبعد ذلك يتطور فيها تدريجياً موقف نحو زوجها يشب اخلاص الكلب لسيده. ، ومن الواضح انها تربط في ذهنها بينه وبين اللذة الشديدة ، واخيراً يسام منها ويتركها فتجلس عند الناف نة سنوات عديدة تنتظر قدومه كالكلب . ولا يحتاج المرء الى معرفة الكثير عن موباسات ليدرك وهم الرغبة المشبعة في هذه القصة (فهو 'يعنى بالقول بان الفتاة جميلة جداً ، ومع ذلك فاذا كانت غبية حقاً الى تلك الدرجة فان شفتيها ستكونان متهدلتين وستكون مزبدة ) . وقد نظم موباسان اذا افترضنا انه كان ينعم بلذة سادية في جعله الفتاة تتعذب هكذا ، الا اننا واثقون على الاقل من انه انه لم يكن مكترثاً لها . (وكان هذا هو الوقت الذي على فيه جورج مور على احدى صور غويا العارية قائلا : ماذا يهم لوحة فنية رائعة !)

واكن القصص التي ازعجت تولستوي وضايقت الذانه كتب مقالة بديعة عن موباسان — هي اقل احداثاً الضرر وقد كان موباسان يلت بالكتابة عن الغواية وافساد البنات ومن ابدع قصصه (ذلك الخنزير موران) التي تحدثنا عن رغبة موران في تقبيل فتاة جميلة في القطار وكيف انها صرخت وتم القاء القبض عليه بتهمة الاغتصاب وذهب محرر صحيفة محلية ليزور الفتاة ليقنعها بأن تتنازل عن الدعوى الاانه فتن بها وانتهى الامر به الى النوم معها ويوضح موباسان المسألة جيداً ونهنالك عدة طرق في الجماع يؤدي بعضها الى النجاح وبعضها الآخر الى الكارثة ولدى موباسان قصص كثيرة تنتهي بالغواية والافساد بدون ان يحدث اي ضرر وهذه القصص هي تلك تنتهي بالغواية والافساد بدون ان يحدث اي ضرر وهذه القصص هي تلك يكون المانيا او انكليزياً بالاضافة الى امكانية كونه فرنسياً فاللذة في يكون المانواية والاقناع ليست بالصفة التي يختص بها شعب من دون شعب آخر وان رواية موسل ( رجل بلا صفات) تحتوي على نفس الموقف من الغواية والافساد بل انها تذهب الى ابعد مما تدهب اليه قصص موباسان لأنها تشتمه ل على

مضاجعة المحارم . وهنااك شيء طفيف من السادية في التذاذ موباسان بوصف الازواج المخدوعين .

اما في الروايات فاننا لا نستطيم ان نتجاهل انشغال موباسان بالجنس. ويمكن اعتبار (حياة امرأة) اتهاماً لقسوة ولا اخلاقية البشر، ولكن روايت التالية (الصديق الجميل) تصف كيف ان نـذلاً لطيفاً يكسب الثروة بسبب الحظ وحب النساء ، ويعبر موباسان فيها بوضوح عن رضائه عن كل ذلك ، وهذا (الصديق الجميل) نذل بالمعنى الذي نجده عند شو.

اما (جبل اوريول) فهي آخر روايات موباسان الرئيسية وهي تـ تركز في اغواء امرأة شابــة متزوجة ، واما العقدة الثانوية فهي تتناول الدسانس التي تحدث في الحمام الذي يتم انشاؤه في انفال ، ويضع هذا موباسان في ضوء جديد غير مألوف ككاتب للكوميـديا الممتازة . الا اننا نستطــع ان نلخص العقدة الرئيسية في الروايـة بكل بساطة ، فكريستين هي الزوجة الشابــة التي يتعقبها بول صديق شقيقها ، واخيراً تستسلم له ويحدث هذا في منتصف الكتاب ، ويبدأ بول بالسام منها تدريجيـا بعد ذلك رغم انها تحمل طفله . وبعد مولد الطفل تسام كريستــين بول بدورها بعد ان تتعلم الدرس البايرني وبعد مولد الطفل تسام كريستــين بول بدورها بعد ان تتعلم الدرس البايرني القائل بأن ( الحب منفصل عن حياة الرجل وانه كل وجود المرأة ) . والشعور وصف الغوانة .

وآخر ثلاث روايات لموبسان لا تتشابه في نوعيتها ، فليس في (بيير وجان) فكرة معينة لأن موبسان كان قد استخدم قصتها في اقصوصة صغيرة هي اشد نجاحاً منها ، وهو يركز ويطيل التركيز بدون داع في جريمة ام بيير لأنه ولد غير شرعي، ومن الفريب ان موباسان يحدث كل هذه الضجة حول هذه اللاخلاقية البسيطة في حين ان رواياته الاخرى نظرت ببساطة الى لا اخلاقيات فظمعة .

وتريبنا ( قلبنا ) عودة موقتة لقابليات المؤلف؛ فهو يرويها بطريقته الدقيقة

الختصرة المعتادة وبطراوة اساوب المعروفة . ولكنه يصف فيها عالما منحطا م. فسخاً بطريقة تعبر عن الرضى . فاندريه ماريول يسمح بان يأخذه البعض الى صالون السيدة الجميلة ميشيل دو برن ويقرر قبل ذلك انه لن يسمح لها بايقاعه في حبها ، الا انه سرعان ما يقع في حبها فعلا . ويستخدم موباسان كل ما اوتي من قوة وبراعة لابقاء رغبة القاريء ممه منتظراً حدوث الغواية التي تحدث فعلا في النهاية ، ويصبح ماريول خاضعاً لنلك المرأة طوع بنانها . واما في (جبل اوريول) فالمرقف معكوس . ونجد ان ماريول يستلي نفسه بغواية خادمة جميلة ويحاول جاهداً ان يكون سيد نفسه مرة أخرى ، الا انه يهرع الى ميشيل بمجرد صدور اشارة واحدة منها . وهكذا تنتهي الروايدة . ويلوح ان ميشيل بمجرد صدور اشارة واحدة منها . وهكذا تنتهي الروايدة . ويلوح ان رواية ( الصديق الجميل ) . والفرق بينها شديد جداً بحيث انه يذكرنا بالفرق بين رواية سكوت فتزجيرالد ( هذا الجانب من الجنة ) وبين روايته ( رقيق هو الليل ) . فقدد تبخر التفاؤل وصار موباسان يحاول ان يحول الياس الى فضلة .

واما روايته الاخيرة (بقوة الموت) فهي اضعف روايات هذه السلسلة بعد (بيير وجان). وهي تصف كيف ان اوليفييه برتان الرسام الغني الناجع الذي كانت له سنوات طويلة من الغرام مع آن التي هي الكونتيسه دوغييروا يدرك اخيراً انه وقع في غرام ابنتها آنيت. ولكن موباسان لا يملك رقة ثاكري اذ يعالج هذا نفس الموضوع في (هنري ايسموند). وكان الكتاب سينجع لو ان موباسان حاول ان يظهر التعقيدات الكامنة في فوز برتان بحب آنيت الا انه لا يفعل شيئاً من ذلك. فبرتان يحب بكآبة ويأس. ويكشف الكتاب عن افلاس عقدة الغواية لدى موباسان. واذا اراد القداريء ان يعرف كيف كان موباسان يستطيع ان يكتب تلك الفكرة بصورة افضل فعليه ان يقرأ رواية آرثر شنتزلر القصيرة (عودة كازانوفا) ولعل ذلك يكون افضل بعد قراءة المجلدات الستة مدن مذكرات كازانوفا. فكازانوفا يجد نفس بعد قراءة المجلدات الستة مدن مذكرات كازانوفا.

المعتة التي يجدها موبسان في وصف انتصاراته . ولكن المذكرات غير كاملة وهي تنتهيي وكازانوفا ما يزال شاباً وناجحاً واما شنتزلر فهو يروي لنا كيف ان كازانوفا اثناء شيخوخته يزور عشيقة سابقة فيقع في غرام ابنية اختها . الا ان الفتاة تفضل ضابطاً في الجيش ، ويكتشف كازنوفا اخيراً طريقة يقنع بها الضابط ليسمع له هيذا بان يأخذ مكانه في فراش الفتاة . وتنجح الخطة ويقضي كازانوفا الليلة معها ، الا انها حين تراه في الصباح تصاب بالرعب والاستياء والاشمئزاز ، ويدرك كازانوفا انه ليس غير عجوز متجعد بالرعب والاستياء والاشمئزاز ، ويدرك كازانوفا انه ليس غير عجوز متجعد الملامح خليم فاسد ، ويقاتمل الضابط خارج نافذة الفتاة ويقتله ثم يعود الى البندقية حيث ينحط ويتدهور الى درجة انه يصبح جاسوساً ، ويعتسبر الكتاب تكلة ناجحة للمذكرات .

لقد كان السبب في تدهور موبسان هـ و الجنون الذي كان يقترب منه بسبب السفلس الذي ربما كان قـ د زاده سوءاً ادمانه على الخمر . ويمكننا ان نرى ذلك في قصة الرعب ( الهورلا ) حيث نرى رجلا يشغل ذهنه وجود وحش غير منظور . الا ان جنون موباسان لم يكن بحاحة الى السفلس ليظهره ، فهو موجود في تركيبه الذهني ،فقد اعلن دائماً ان القسوة والعنف هما من الامور الطبيعية تماماً مثل الحب والجهال . فالاخلاقية هي الاتجاه الذي نعطيه المالم ، والحبة التي ندعي باننا نراها في غابة التجربة ، وبدرن ذلك الاعتقاد لا يمكن ان يتوفر نشوء الشخصية وتطورها الاحد الانه ليس هنالك مفهوم الهدفية تستطيع الارادة ان تعتمد عليه . ومؤلفات موباسان الاولى مملوءة بالشعور بالمعنى ، ولكن موباسان لم يفعل ذلك بنفسه وانما كان ذلك ببساطة انمكاساً بدون ان يعرف لماذا ، يؤكد برغم الشقاء والموت . الا ان موباسان لم يستخدم بدون ان يعرف لماذا ، يؤكد برغم الشقاء والموت . الا ان موباسان لم يستخدم عقله ابداً ، ولم يحاول ان يمتلك معرفته بتحويلها الى افكار ومعتقدات ، ولهذا فحين جرده المرض من العقل لم يبق لديه شيء ولم يستطع ان يفعل شيئاً غير ان يقلد ماكان يفعله في الماضي . وهنا يتذكر المرء همنغواي مرة أخرى .

وقد انتهى الامر بموباسان الى الجنون المطبق والانتحار . وخلال السنوات العشر من حياته الحلاقة كتب اكثر بما يستطيع اي كاتب ان يحقه خلال العمر كله . كان يكتب بسرعة فائقة ، وعلى القاريء ان يقرأ مؤلفاته بسرعة فائقة ايضاً . اما النقاد الذين يحللون تحليلا دقيقاً احدى اقاصيصه ، كقصة ( العقد ) مثلا ويعلنون بعد ذلك برصانة انها من الروائع ، فهم يظلمونه . فليست اية واحدة من قصصه بالقصة العظيمة ، لان القاريء يجب ان يبتلع كميات كبيرة من قصصه ابتلاعاً ، كالحمار ، وهذه هي الطريقة الوحيدة للحصول على طعم موباسان ومذاقه . والانطباع الذي يظهر من كل ذلك هو انطباع عن حيوية هائلة لا تصدق ، عن ( الصحة العظيمة ) التي تحدث عنها نيتشه حين خلق ( زرادشت ) وان جزءاً كبيراً من هذه الصحة هي غبطة موباسان العظيمة بالجنس : فقد تناول موباسان التجارب الجنسية هي غبطة موباسان العظيمة بالجنس : فقد تناول موباسان التجارب الجنسية

### ۲ . فیده کند

فيده كند هو الاسم المستعار لكاتب اسمه الحقيقي ، وباللغرابة ، هو بنجامين فرانكاين ، ولكنه كان يختصر فرانكاين الى فرانك . وقد ولد في هانوفر في عام ١٨٦٤ وتوفى في عام ١٩٦٨ ولذلك فان حياته الادبية كانت في زمن ابسن وبيورنسن وبريو وسترندبرغ . ولذلك فان احداً لا يذكره الآن في انكلترا واميركا الاحين يفكر فيمن عاش في زمن ابسن وسترندبرغمن الكتاب ( وكان فيده كند قد تشاجر مع سترندبرغ في باريس وعاش بعد ذلك مع زوجة سترندبرغ الثانية فريدا ) . ولكن ذلك النسيان يظلم فيده كند كثيراً لانه كان هو ايضاً (فيلسوفاً جنسياً ) واقرب الفلاسفة الى فلسفته هو نيتشه .

وكان ابوه هذا رجلًا مسطراً عنمها . ونشأ في سويسرة وفضل حياة التنقل والتحوال وخلبت لمه حياة السبرك ( وكانت احسدي عشيقاته من فتيات السيرك ) ، وخلبته كذلك حياة الجرمين وعمل صحفياً ومديراً للاعلان قبل ان يصبح ممثلًا ومنتجاً لمسرحماته هو . وفي الخامسة والثلاثين قضى فترة من الزمن في السجن بتهمة اهانة الملك في قصائد سياسية نشرت في مجلة هزلية ساخرة . ولم تكن بقية حياته سعيدة ، فقد نجحت بعض مسرحياته ، الا أن تهمة الضعية والاساءة للإخلاق كانت تلاحقه باشمئزاز . وتعطينا خلاصة قصة حياته انطباعاً بانه ولد نحس الطالع مثل بو. وكانت عائلته مشهورة بالغرابة والاحقادالداخلية ( ويقال ان كبرهارد هوبتان وصف مشاجرات تلك العائلة في مسرحته – احتفال الصلح). وانتحر أحد اشقائه ، وكان فيده كند نفسه اعرج منذ ان ولد . وكان في عمله كفنان في الملهى يغني قصائده السياسية الساخرة بانغام هي من تلحينه أيضاً ، وقد سبق الطراز الذي جاء به كووت فايل وبيرتول بريخت في عملهما المشترك بعده بخمس وعشرين سنة . وكانت شهرته قصيرة وحين مات في عام ١٩١٨ كان يلوح عجوزاً بصورة لا تتناسب مع سنه؛ وكان التعبيريون الالمان الجدد قد بدأوا يعتبرونه قديم الطراز . ( يعتبر فيده كند رمزياً مثـــل سترندېرغ).

وكانت اول فضيحة ارتبطت باسم فيده كندقد حدثت بعد تمثيل مسرحيته الدرامية (يقظة الربيع) حين كان في السابعة والعشرين. وتتناول هذه المسرحية حياة المراهقين الجنسية وتحتوي على فكرة فيده كند الرئيسية والمسرحية على المسرحية على البشرية هو الحافز الجنسي وان مجتمعنا مؤسس على كبه هذه الحقيقة . ولو كان فيده كند قد قرأ (الجحم) لهنري باربوس لكان قد رضي عن المشهد الذي يروي فيه احدهم حكاية عن اغتصاب وقتل طفلة صغيرة في حسين يكون البورجوازيون المحترمون الذين يصغون اليه مغتبطين بتلك التفاصيل يسيل لعابهم ويحساولون جاهدين اخفاء استمتاعهم المستثار . وتدين (يقظة الربيع) باسلوب المشاهسد القصيرة المسرحية (فوتزيك) لبوخنر .

ويحاول فيده كند فيها ابراز العذاب الجنسي لدى المراهقين بأمانة تامة . وبطله ميلتشيور هو تلميذ ذكي يفهم (حقائق الحقائق). واما صديقه موريتز والتلميذة فيندلا فهما لا يعرفان كل تلك الحقائق . ويكتب ميلتشيور وصفا للجنس لدى البشر ويعطيه لصديقه الذي يخفيه في احد الكتب المدرسية . وينتحر موريتز لأنه يعرف بفشله في الامتحانات وتكتشف مسذكرات ميلتشيور الجنسية في كتابه المدرسي . ويتضح ايضا ان فيندلا التي تبلغ الرابعة عشرة مسن العمر حامل وان ميلتشيور هو المسؤول . وتموت فيندلا بسبب محاولة لاسقاط الجنين واما المشهد الاخير في المسرحية فهو رمزي جداً ، اذ يقابل ميلتشيور صديقه موريتز في مقبرة ، ولكن موريتز يحمل رأسه تحت ذراعه ، ويظهر غريب ملثم يحاول ان يمنع ميلتشيور من اللحاق بموريتز بين الموتى . ( اذ يصر موريتز على ان الموت هو اجازة طويلة ) . واخيراً يذهب ميلتشيور مع الغريب تاركين موريتز يعود الى القبر . ولعل الغريب يرمز الى الحياة أو التجربة .

وليست هذه المسرحية بافضل مسرحيات فيده كند الا انها تفلح في كونها مسرحية امينه في وصف الجنس لدى المراهقين . فهنالك مثلاً مشهد رائع يجتمع فيه ميلتشيور بفيندلا في الغابة, (ويكون هذا قبل ان تصبح عشيقة موريتن ) ويتحدثان عن الفضيلة والاخلاقية وتقول فيدلا انها غالباً ما تحلم في يقظتها بانها فتاة فقيرة شحاذة يضربها ابوها ضرباً مبرحاً قاسياً . (وهي تقر بانه لم يضربها احد في حياتها) . وهي تطلب من موريتز ان يضربها فيرفض ولكنه يضربها بعد ذلك بقيضته فتركض عنه باكية . والحق أن الامر يتطلب شجاعة كبيرة في عام ١٨٩١ لابراز مثل هذه السادية المازوكية بمثل هذه الامانة . وكانت المسرحية منعت مدة اربعة عشر عاماً .

واشهر مؤلفات فيده كند المسرحية ذات الفصل الواحد ( مغني القاعة ) التي استخدمها هوغو فايسكول في اوبراه ( المغني ) ، ولكن تلك المسرحية ليست من اعماله المهمة . وهي عن مصمم للغرف ينجح نجاحــــا هائلا كمغن للاوبرا ويغرق في النجاح الى درجة ان النساء ينطرحن على قدميـــه مسحورات برؤياه

عن تريستان وابطال آخرين في الاوبرا . ويحاول مؤلف موسيقي عجوز ومهمل رغم انه عظیم ان یجتمع بکیراردو ، وقبل ان تنتهی المسرحیة يفلح فی اخبار المغنى بان مأساة الفنان هي انه لا يملك حياة خاصة به فهو عبد الفن والجمهور . والرجلان هما صورتان مختلفتان لفيده كند نفسه وهما يعبران عن فكرته المفضلة: الفشل المحتوم في التفاهم بن الفنان والجمهور . فالمؤلف الموسيقيُّ العجوز فاشل ، واما المغنى فانه ناجح لاسباب زائفة غـــير صحبحة ﴿ وَبِبْرُزُ فَايُسْكُولُ ذَلُكُ ببراعة في اوبراه ، والجزء البطولي المنسجم الوحيد فيها هو المشهد الذي يطلب فيه كيراردو من خدمه ان يلفوا الملابس لفاً ، مغنساً : « ان وضع الملابس في الحقائب فن ! ، بالغنائمة الجميلة التي يعبر بها تريستان عن الشعر الغزلي الذي يغنيه ) . وهنالك قصة قصيرة تدعى ( احراق ايكليسفيل ) وهي تشتمل على جوهر فنده كند (وهي منشورة في مجلة بعنوان ـ فويرفيرك ـ ١٩٠٥ – وله مقدمة مشهورة \_ عن الشهوة الجنسمة \_ ولكن المقدمة لست بالاهمة التي قد يتصورها المرء وانما هي محاولة فيده كند لتبرير نفسه في اعين البورجوازيين ولذلك فبدلاً من ان تحتوى على محاولة لشرح صوفيته الجنسية ، تتحدث عـــن اهمية الصراحة الجنسبة اجتماعها . وهي تشتمل على مثل هذه العبارة : \_ للجسد روحمته الخاصة به \_ وتتحدث ايضاً عن البحث في الجنس باعتباره و الالعاب الرياضية للروح ، ، وكان من المكن ان تصبح هذه المقدمة في مكانها لو انهــا كانت مقدمة مسرحمة شو (حرفة السمدة وارن ) أو ( الاشماح ) « لابسن . » وبروى قصية ( احراق ايكلمسفيل ) قسيس شاب مسجون بتهمة التسبب في احداث حريق . فهنالك فتاة في التاسعة عشرة من العمر شابة جذابة تدعى سوزان تغريه وتوقع به ــ او انها تقنعه بان يغربها ويفسدهــــا . ويتم اكتشاف علاقته الجنسية هذه، وتتبع ذلك حوادث كثيرة ، فالفتيات يغرن من سوزان ويحاولن الحصول على عشيقها ، ويسعده هو أن يعرض خدماته على كل مسن يطلبها وهو يصف ( انتصاراته ) بانفصال غريب : ( وشعرت بدفئها . لقد كانت مكتنزة وكأنهـــا حلوان اطعم جــــداً واعد للقصاب. ولو

كانت بةرة صغيرة في الثالثة من عمرها لدفعت غنها عشرين قطعة . وذهبنا الى البيت متشابكي الذراعين ، وحين دقت الساعة الواحدة طرق نافذتها طارق . . ) وحين تكتشف زوجة الفلاح البالغة من العمر ثلاثة وخمسين عاماً انه يخرج في الليل تهدده بانها ستخبر زوجها فيدفعها الى الاسطبل ويجامعها ويهددها بالا تتحدث بشيء عن خروجه الليلي مع الفتيات . ثم يقع في غرام خادمة تدعى ماري وينفق وقتاً طويلا في مغازلتها ، واخيراً تصبح عشيقته ، وفي ذات يوم تعلمه كيف يستطيع ان يصعد الى غرفتها ليسلا ، ويذهب اليها عند منتصف الليل ولكنه لا يستطيع ان يفعل شيئا لانه يشعر بالضعف لسبب ما . فيصيبه هذا بما يشبه الجنون فيشعل النار في القرية : ( وقد صرخت وزعقت كالحيوان الذبيح في المسلخ ، وكان كل مساكنت اراه حولي هو اللهب ) . و يقبض عليه ويصاب بنوبات من الجنون يضطر حراسه خلالها الى وضعه في قود محكة .

والقصة متعددة الجوانب بحيث انها تفسح المجال لتفسيرات كثيرة. فلماذا اصيب بالضعف الجنسي ؟ ولماذا 'جن علا بد أن فيده كند كان يتعمد الغموض . فقد كان يهدف الى التعبير عن الشعور بأن الجنس هو دوامة خطرة ، وقوة هي وراء فهم معظم اليشر . ولعلل التفسير الزائد يفسد هذا التأثير . وفي مشهد القرية المحترقة والمجنون الذي يصرخ ويزعق (كالحيوان الذبيح في المسلخ ) يحقق فيده كند رمزاً لا 'ينسى لقوة الجنس . انه كرؤيا راماكريشنا عن الام المقدسة التي تحتوي في ذاتها كل الخلق وكل الدمار . ويريد فيده كند ان يخبرنا بان الجنس هو قوة مدمرة لأن البشر هم أصغر من ان يفهموا قوته ، وهو ياوح مدفوعاً بدافع يجعله يكشف للبشر انهم جميعاً عبيد هذه القوة البدائية مها حاولنا ان نخفي ذلك بالنفاق او الحديث عن (العواطف الرقيقة ) . والحديث عن (العواطف الرقيقة ) . والجنس عن (العواطف الرقيقة ) هو نكتة كبيرة بالنسبة لفيده كند لانه يرى في الجنس شيئاً كالقنبلة الهيدروجينية .

ويتضح هذا اكثر في اهم اعماله: في المسرحيتين اللتين ألفهما عن لولو: ( روح الارض ) و ( صندوق باندورا ) . وقد بنى البان بيرغ عليهما افضال اعماله: (اوبرا لولو). وعقدة مسرحيتي لولو (اللتين ساتناولهما هنا وكأنهما مسرحية واحدة) هي من التعقيد بحيث اننا لا نستطيع ان نعطي عنهما الا مختصراً بسيطا هنا. فلولو هي تجسيد فيده كند للدافع الجنسي والانثى الحالدة وهي تمثل عدة مسميات بما في ذلك حواء. ورغم انها تخلف وراءها خطا طويلا من الدمار الا انها ليست بالمرأة القاتلة الشريرة ، بالعكس ، انها بريئة تماماً وهي نفسها تكون الضحية أخيراً. (وهي تمتاز بالكثير من صفات بطلة شو آن وايتفيلد في مسرحيته ـ الانسان والسوبرمان). وقد اصاب مسرحيتي لولو ما اصاب (يقظة الربيع) من المنع الفوري.

ولولو هي لقيطة يعلمها شحاذ عجوز السرقة، وهذا الشحاذ العجوز الذي يدعي بانه والدها يجملها عشيقته رغم انها لم تزل بعد طفلة صغيرة . وفي ذات يم تحاول لولو ان تسرق ساعة محرر صحفي هو الدكتور شون ولكنه يقبض عليها وهي متلبسة بالجرم . وبدلاً من ان يدعو الشرطة يأخذها الى البيت ويجعلها صديقته وينام معها طبعاً وتظل عشيقته عدداً من السنوات حتى يجد لها زوجا عجوزاً اسمه كول . ويشعر كول هذا بالغيرة ، وحين يكتشف زوجته يوما في موقف مشكوك فيه مع رسام يتهالك من الغضب ويوت بالسكتة القلبية . ثم تتزوج لولو من الرسام الذي يكتشف فيها تجسيداً للمرأة الخالدة ، ولكن لولو تستمر في النوم مع صديقها الاول الدكتور شون الذي يبدأ بالتضايق من وجودها لانه وجد لنفسه خطيبة شابة ويخشى ان يكتشف احد يوما علاقته بلولو فيدمر خطوبته . ويقرر ان يتحدث في ذلك مع الرسام ويخبره بما تفعله لولو ويطلب منه حبسها في البيت . ويتأثر الرسام كثيراً بما يسمعه عن زوجته لأنه كان قد اعتقد انها يتيمة ويكتشف الآن ان الشحاذ الكريه الذي يأتي الى البيت هو والدها ( فحتى شون لا يعرف بان الشحاذ كان عشيق لولو ) وان لولو لست ملاكا من ملائكة النقاء والطهر ، فينتحر الرسام .

وتبدأ لولو الآن بالعمل في المسرح وتضع خطة لتحمل الدكتور شون على الزواج منها . وبينا هي تمثل في مسرحية وضع الفا ابن الدكتور شون الحانهـــــــا

يقع الفا هذا في غرامها ايضا . ويبلغ الحمق بالدكتورشون يوما انه يصطحب خطيبته معه الى المسرح فتصاب لولو بالاغماء وهي على المسرح وتحمل الى غرفتها ويتبعها شون غاضبا لأنه واثق من انها تتصنع الاغماء لانها ترفض ان ترقص امام خطيبته . وتستخدم لولو هنا كل مالديها من سحر وفتنة فلا يستطيع شون المقاومة ويكتب رسالة حسب طلبها الى خطيبته ليفسخ الخطوبة ، ويتزوج بلولو .

وشون هو الرجل الوحيد الذي تحبه لولو ، ومع ذلك فان لولو تسأم بسرعة وما يزال لديها جمع من المعجبين بها في ذلك تلميذ مريض بحبها ، وكونتيسة سحاقية وابن الدكتور شون . ويستمر الفا في حبها حتى حين تخبره بانها سممت والدته . ويشعر شون بالغيرة عليها بجنون ، وتحدث حادثة مضحكة تخفي لولو فيها العشاق خلف الستارة لأن عشاقاً آخرين يصلون تباعاً ، ويرى شون ابنه نفسه وهو يضاجعها فيهددها بمسدس . ولكن لولو تجببه ببرود : ( اذا كان الرجال يقتلون انفسهم من اجلي فان هذا لا يقلل من قيمتي شيئاً . . . فانت خنت أعز اصدقائك معي . . . ولم أدع بغير ما انا عليه حقاً ولم يرني احد مطلقاً بغير ما انا عليه في الواقع ) . وهذا هو اعتراف مهم لأن كل واحد من هؤلاء ينظر اليها نظرة مختلفة ويعتبرها شيئاً مختلفاً . وبينا يكاد شون يطلق الرصاص عليه المناح شون فانه عليها تأخذ المدس منه وتطلق هي الرصاص عليه . وبينا يموت شون فانه قول لولده : ( لا تتركها تنجو فستكون انت الضحية التالية ) .

ويقبض على لولو بتهمة القتل وتنتهي مسرحية (روح الأرض) وتقضي لولو بين هذه النهاية وبداية مسرحية (صندوق باندورا) عشرة اعوام في السجن ويتم انقاذها اخيراً بمؤامرة ، فالكونتيسة السحاقية التي تعشقها تصيب نفسها عامدة بالكوليرا ، وبدورها تصيب لولو بعدواها عامدة ايضاً لكي تنقل الى المستشفى ثم تدبر لها خطة تهرب بها من المستشفى . وهنسالك شاب رياضي مغرم بها الا انها تبعده عنها اذ تتظاهر بانها هالكة بالكوليرا ، وحالما تجد لولو نفسها وحيدة مع الفا تبدأ من جديد كل سحرها وفتنتها الماضين ويشع منهسا

الجمال مرة أخرى ويغنيان شعراً غرامياً وتصبح عشيقة الفا على نفس الفراش الذي كان والدالفا قد مات علمه .

واما بقية المسرحية فانها تشهد سقوط لولو وتدهورها: فبدلاً من ان تكون الغاوية المفسدة تصبح الضحية الآن فتهرب الى باريس مع الفا ويجبرها قواد على الدخول الى المبغى ولكنها تطير الى لندن وتنتقل الى وايتشابل حيث تعمل بالبغاء لتنفق على الفا والشحاذ العجوز ، وتظهر الكونتيسة السحاقية من جديد . ويكون آخر زبائن لولو (جاك ذابح النساء) الذي يقتلها هي والكونتيسة التي تحاول ان تنقذها . ( وكان فيده كند قد كتب مسرحية اخرى عن ذلك القواد الذي حاول ان يضعها في المبغى ، كاستي بياني ، وهي تنتهي بانتحاره ) .

وقد يجعلهذا الوصف العقدة تاوح معقدة ولكن المسرحيتين هما اشد تعقيداً من كل ذلك . بيد ان لولو خلقت : (لتجلب الشر ولتفتن ولتغري ولتسمم ولتقتل بحيث لا يشعر احد بذلك ) . ورغم ذلك فان الصفة الغالبة على لولو هي براءتها وطيبة نفسها وصراحتها . وهي ترمز الى النار في (احتراق ايكليسفيل) وليس ذنبها اذا كان الذباب يجدها حلوة . ان الفا يقول لها : ايكليسفيل) وليس ذنبها اذا كان الذباب يجدها حلوة . ان الفا يقول لها : (بمواهبك القدسية تحولين من حولك الى مجرمين بدون ان تسدركي ذلك) . وفيها ايضا نفس الترابط بين الجريمة والجنس والحرية . ولكن الفا ؛ الفنان الموقع وحده الذي يدرك طبيعتها الحقيقية . وبعكس ما يقوله شون ؛ فان الفا يعيش بعد لولو . ولا شك في ان فيده كند يعتبر الفا تجسيداً لنفسه هو (كا

وقد كتب فيده كند دراسات كثيرة اخرى عن النساء والفنانين ولا نحتاج الى البحث فيها هنا بحثا طويلا . ان ايفي في (قلعة فيترشتاين) تجعل من البغاء مهنتها ايضا وقوت على يد رجل شاذ . وبطلة (فرانشسكا) هي ايضا نوع من الانثى الفاوستية التي تجرب تجربة محمومة في الجنس ومن الغريب ان فيده كند يسمح لها في النهاية بان تعيش حياة سعيدة في الحب المنزلي . وفي

(الملك نيكولو) يتناول فيده كند الفنان باعتباره ملكا منهاراً ولكن جلالته لا يمكن ان تنفصل عنه حتى ولو اضطر الى ان يصبح مضحك البلاط. (ولا شك في ان فيده كند يسخرهنا من التهمة التي الصقت به بسبب مقالة - اصحاب الجلالة - التي ادت به الى السجن افقد كتبها مباشرة بعد خروجه من السجن). وفي افضل كوميدياته: (ماركيز كايت) يكتب فيده كند موافقا موافقة مرحة ضاحكة على ما يفعله محال يزور اللوحات الفنية (وهو شخص حقيقي يدعى فلي كريتور وكان فيده كند معجبا به). وفي نهاية المسرحية تفشل خطط المحتال فيعرض عليه منافسه المنتصر ان يختار بين المسدس او مبلغ ضئيل من المال فيعبس وجهه ويختار المال. وهنا ايضا كما هو الامر (في يقظة الربيع) يريد فيده كند ان يقول ان الحياة هي اعظم القيم كلها وان الاحتى هو الذي يتحر.

ان اعمال فيده كند هي على العموم اعمال فريدة . وقد تنقصه كفنان حرارة وانسانية د . ه . لورنس ، الا ان رؤياه للجنس هي اوضح من رؤيا لورنس من نواح عديدة . ولم يقف كاتب اوروبي آخر هذا الموقف دفاعاً عن الدافسع الجنسي . لقد ابلغه اعلى درجات السمو ، ليس باعتباره الشعاع المضيء ، ولا القوى السوداء ، وانما باعتباره اشد التعابير عريا عن مركز القوة ، وقوة الحياة . وفيده كند هو من الناحية الروحية توأم نيتشه ، ولا يمكننا ان نفهم احدهسا بدون الآخر .

# ٣. (سانين) لأرتسيباشيف

في (سانين ) لارتسيباشيف ميزة بارزة ، وهذه الميزة هي انه لم تنل رواية مشهورة اخرى ما نالته (سانين ) من الهجوم والنقد المتواصلين . فالامسير ميرسكي يقول عنها انها (حادثة غريبة يؤسف لها في تاريخ الادب الروسي ) .

وقد برز ارتسيباشيف للناس حين كان في السادسة والعشرين من العمر في قصة قصيرة عن حياة كاملة من (البحث عن الحقيقة) ينتهي الامر بها الى موت لا معنى له . واما (حكايات الثورة) اي ثورة عام ١٩٠٥ الفاشلة طبعاً فقد اعجب بها الجمهور الراديكالي. وكانت روسيا في آخرعهد القياصرة بلداً متفسخاً يأساً تتحكم فيه شخصية راسبوتين الغريبة . وكان اشهر كتاب روسيا الكاتب المتشائم اندرييف وكان غوركي يأتي في المحل الثاني . واما الرمزي بريوسوف فقد كان شاعر روسيا الأول . وكانت تبتشر صوفية دينية آنذاك يلهمها دوستويفسكي . واما روزانوف ، تلميذ دوستويفسكي الاول، فقد كان يكتب مقالات محافظة تنشر باسم الصريح ومقالات راديكالية تنشر باسم مستمار معنا فيها ان السياسة هي لغو وهراء على اي حال . وكان ميزيز كوفسكي يكتب روايات عن المتناقضات المتصارعة – كالمسيحية والوثنية ، والروح والجسد – وكان معبود المثقفين التقدميين .

واما ارتسيباشيف فقد تخصص في وصف القتل والاغتصاب والانتحار في (حكايات الثورة) وقد احتوى فلم ايزنشتاين على وصف امين لحديثه عسن عصيان الدارعة بوتمكن . واما روايته (سانين) فقد رفضت في عام ١٩٠٣ اذ شعر الناشرون بانها كانت فلسفية جدا بل غير اخلاقية . وبعد الثورة انسجمت (سانين) مع المزاج العام الساخر الحافل بالشعور ، بالكارثة ، فانتشر الكتاب في انحاء روسيا . وكان هنالك مقدما ميل الى التحليل الجنسي بين التلامين في المدن الكبيرة ولكن (سانين) وستعت ذلك فشمل جميع انحاء روسيا .

ولكن الكتاب لا يفشل في الواقع ذلك الفشل الذي يدعيه ، ناقدو، فهو يقترب من ابداع موباسان . ونجهد ان التلميذ الشاب سانين يعود الى مدينته الريفية والى العيش مع امه وشقيقته ويكون قد ساهم في بعض النشاطالثوري. ولكنه لا يشبه معاصريه لانه صحيح العقل وغير مكترث للموانع الاخلاقية . وغالباً ما يذكر اكتراثه القاريء بستافروجين بطل دوستويفسكي ، ولكن سانين يحب الحياة ويتقبلها كا هي . وتهدف عقدة الكتاب الى اظهها ر موقف

سانين المرح المنفتح للحياة . ولشقيقته ليدا خاطبان اولها هو طبيب خجول والثاني هو ضابط وحشي الطباع يدعى سارودين وهو يغويها ويفسدها . وحين تكتشف انها حامل تحاول الانتحار ولكن سانين يقنعها بألا تفعل ذلك ويقول لما ان الامور ليست بذلك السوء ، ويقنع الطبيب الخجول بأن يتزوجها . وفي يوم من الايام يحضر سارودين الى البيت ليطلع احد اصدقائه على عشيقته السابقة فيطلب منه سانين ان يغادر البيت ، الا ان سارودين يطلب ان يبارز سانين ، في حين ان سانين ينظرالى هذه المثل العسكرية عن (الشرف) باعتبارها من الامور البالية ويرفض المبارزة . وبعد ذلك يقابل سارودين في حديقة عامة من الامور البالية ويرفض المبارزة . وبعد ذلك يقابل سارودين في حديقة عامة ويحاول سارودين ان يثيره ليبارزه وذلك بان يهاجمه بسوط، ولكن سانين يلقي به أرضاً ويصيبه بكلمة قوية في عينه . ويستاء سارودين استياء جنونيا لان سانين ضربه في محل عام ولانه لا يستطيع ان يبارزه لانه يرفض ذلك ، فينتحر سانين ضربه في محل عام ولانه لا يستطيع ان يبارزه لانه يرفض ذلك ، فينتحر سارودين هذا .

وهنالك شخصيات اخرى في الرواية وعقد ثانوية عديدة . فهنالك تلميذ كثيب يدعى يوري ينفق جل وقته في التفكير في جدوى عيش الحياة . ويجب يوري فتاة تدعى سينا وتحبه هي بدورها . الا ان يوري لا يتزوج الفتاة وانجا يفكر في لاجدوى الحياة البشرية وينتحر . ونجد ان صحيح العقل سانين هو الذي يغوي الفتاة . وبعد موت يوري 'يطلب من سانين ان يقول بضع كلمات على قبره فيقول : ( ان العالم نقص احمق آخر ) و'يفزع بذلك الحاضرين جمعاً .

وهنالك حوادث موت اخرى في الكتباب ، اذ يوت سيميفوف التلميذ المساول في المستشفى ويتضح موقف سانين الصحي من الحياة آنذاك . وهنالك ثوري يدعى سولوفايتشيك يشعر بان الحياة لابجدية وينتحر ، وهو مثالي تسحره الفكرة المسيحية التي تقول بأن هذا العالم هو وادي الاسى والالم ويجب ان ينبذ . ويقص سانين على سولوفايتشيك قصة تشرح بكل وضوح موقفه النيتشي ، فلديه صديق مسيحي اسمه لانده لديه قدرة هائسلة على

التضحية الذاتية (وكان لانده قد ظهر في قصة ارتسيباشيف التولستوية الاولى). وفي يوم من الايام ضرب احد الطلاب سانين بينا كان لانده ينظر ، ونظر سانين الى لانده وخجل من ان يضرب ذلك الطالب بدوره فاستدار وابعد . ولكنه شعر بعد ذلك بان (الانتصار المعنوي) كان زائفاً لانه كان قد اشبع رغبة الطالب المعادي ، فاختسار سانين اول فرصة سنحت له للعراك واشبع ذلك الطالب ضرباً مبرحاً حتى افقده شعوره ، واستاء لانده كثيراً ، ولكن سانين بدأ يشعر بشعور افضل بعد ذلك . ثم يؤكد سولوفايتشيك لسانين انه على خطأ وان لانده كان محقاً وينهي الحديث بالطلب مسن سانين بان يجيب على السؤال التالي : هل يجب ان ينتحر الشخص الذي لا يجد متعة في الحيساة ، فيجيب سانين بلا اكتراث : انت ميت بالفعل وافضل مكان لك هو القبر . ويتركه بعد ذلك لنتحر .

وياوح ان (سانين) هي ترجمة مبالغ فيها لنيتشه وبليك الى عالم الرواية . وهي ليست منطبقة تماماً مع روحية نيتشه ، ان آخر ما نجد سانين يفكر به حين يقفز من القطار هو : (اي شر هو الانسان! ان الفرار ...) وقد ياوح ايضا ان العظة من الكتاب مبالغ فيها ايضا . وهنالك ايضا أثر لعلاقة محرمة بين سانين وشقيقته . كما ان اغواء سانين لسينا هو اشد مواقف الاغواء ضعفاً في الاقناع لانه يحدث في قارب صغير ، والهدف منه هو اثبسات ان سانين لا ينظر الى الجنس على انه مشكلة ، بينا نجد ان صديقه يوري يودي بنفسه الى مزاج انتحاري بسبب حيرته في امكانية اغتصاب سينا .

وتفتقر رؤيا ارتسيباشيف الجنسية للتركيز الذي نجده عند فيده كنده ولا تفلح روايته في ابراز النقاط التي تشتمل عليها، وهي : التاكيد الرؤيوي على

الحياة ميها كلف ذلك من ثمن ، وشجب الانتحيار ، ورفض المقايس والقم الاجتاعية للاخلاق و (الشرف)، وغبطة تشبه غبطة بليك في الجنس كأساس. لذلك التأكيد . لقد بدأ ارتسياشف تلميذاً لتولستوى ، وكانت (سانين ) اعلانه الاستقيلال عن تولستوي . الا انه يلوح غير واثق من الاتجاه الذي ستؤدى الله لا اخلاقلته . ١ ويختفي شجبه للانتجار في رواياته التالبة ويلوح ان ( نقطة الانفصام ) تريد ان تقول ان الانتحار هو اشرف موقـــف ضد الحياة . وهي تحدثنا عن انتشار الانتحار بين افضل مثقفي مدينة صغيرة بحيث ينتحرون جميعاً ، ويتحدث بطلها نعوموف عن ( تدمير خرافة الحياة في الانسان ) . وهكذا يلوح ان ارتسىباشىف انتقل من نىتشه الى شوبنهاور – وهذا هو نشوء غريب . ولكنه استمر في معالجة المشاكل الجنسية بنفس موقفه والمسرحمات التالمة : ( الملمونير ) و ( الغيرة ) و ( قانون المتوحشين ) . وقد نفاه البلاشفة من روسيا في عام ١٩٢٣ ومات بعد ذلك بأربع سنوات رجـــلا مستاء متألمًا اصبح عتيق الطراز . وتعتبر ( سانين )افضل رواياته وهي تستحق ان تأخذ مكانها كعمل كلاسبكي من الدرجة الثانية . وهو يحقق فيها مفهوماً من الانفتاح والهواء الطلق والتفاؤل الصحى ، وكانت هذه الامور غائبة عـــن الادب الروسي منذ اكساكوف.

### ٤ . د . ه . لورنس

لا تشبه صوفية لورنس الجنسية مطلقاً صوفية الكتساب الآخرين الذين تناولتهم في هذا الفصل؛ فهي اشد شخصية .وقد كان فيده كنده مثل بليسك يتصور الجنس شيئاً قائمًا بذاته ، وقوة وراء الشخصية البشرية . اما لورنس

<sup>(</sup>١) اللااخلاقية هنا ليست بمعنى (ضد الاخلاق ) وانها هي بمعنى (عدم وجود الاخلاق) وهو بمعنى اقرب الى ( اللاانحياز ) منه الى ( المعارضة ) – العترجم .

فانه يقول بان الجنس لا ينفصل عن الشخصية البشرية . وتقترب مأساة لورنس من مأساة موباسان اذ انه لم يكن مفكراً ، ولم يحاول ان يرتفع برؤياه المحاة الى المستوى التحليلي . ولكن فائدة العقل هي انه يستطيع على الاقل ان يضع المفاهيم بعيداً عن عبث العواطف البشرية المتغيرة ويفصل النقي عن غيرالنقي والدائم عن الموقت المابر . وقد استاء لورنس وتحطم مثل موباسان ايضاً وهبط الظلام على رؤياه الاصلية . وليست (عشيق السيدة تشاترلي) الا شيئا يسيراً من رؤياه الاولى للجنس . فلم يعطه اعتاده التام على عواطفه وغرائزه مقياساً يستطيع به ان يقيس تبدل مواقفه والمفروض ان رواياته تعبر عن وجهة يظر تفاؤلية ولكن مؤلفات سنواته الثاني الاخيرة مشبعة بجو من الكابة واللاجدوى، ويمكن ان تقارن فقط بالحالة التي وصل اليها ارتسيباشيف و اندرييف فيا بعد .

وتشبه مؤلفات لورنس الجيدة مؤلفات موباسان الجيدة ايضاً في احساسها الانطباعي بالحب والطبيعة ، ولكنها تختلف عن مؤلفات موباسان في حبها للناس . بيد ان حب لورنس للناس هو نقطة ضعفه ايضاً ، لان ذلك يتحول في رواياته الاخيرة الى كراهية سلبية ، وتتحكم الشخصية في مؤلفاته بشكل لا نجده لدى موباسان وفيده كند . وهي تشتمل كذلك على تطرفين يدرك القاريء وجودها دائماً : التأكيد الغريزي على الحياة ألذي نجده لدى الشاعر ، وعذابات وتعقيدات العلاقات البشرية . وقد أقر شو بانه حاول ان يقرأ ( ابناء وعشاق ) الا انه لم يستطع انهاءها . وكل من قرأ مؤلفات شو لا يستغرب ذلك ، اذ لا بد انه وجدها اشد شخصية من ان تحتمل ، تنقصها محاولة التمير الموضوعي .

وهو في انشفاله الذهني بالعلاقات الشخصية يقترب من الدوس هكسلي في ( نقطة مقابل نقطة ) او من روايات انفوس واسن . وهو لا يرتفع عسن مستوى شخصياته ولا ينفصل عنها ولا يحركها كقطع الشطرنج، وانها هو معها

يتخذ منها المواقف التي يتخذها الانسان من الآخرين عادة — محبا ، مستاء ، ضجراً ، مستمتعاً . وتكون النتيجة ان القاريء لا يشعر بانه بين يدي فنان منفصل . ويشبه شعور القاريء عند قراءة مؤلفات لورنس شعور من يستمع الى لورنس وهو ينافق عن شخصياته . واذا اردت ان تعجب بمؤلفات لورنس فعليك ان تعجب بلورنس نفسه او على الاقل ان تتحمل شخصيت . وليس فعليك كاتب مهم آخر يمكن ان ينطبق عليه هذا ما عدا هنري جيمس . ولقد كتب غراهام هو في كتابه عن لورنس يقول عن (الامرة):

و هنالك شيء مثير للاستياء في ممالجة هذه القصة كما هو الامر دائماً في معالجة لورنس لاية فكرة مماثلة . واعتقد بان ذلك هو عدم نقاء في الدافع وفي الاحساس ، رغم انه من الصعب تثبيت ذلك واكتشافه . بل ان لورنس يتحدث عن نفسه في قصصه بطريقة غير صحيحة ، وهو غالباً ما يتخلص من هذه الصعوبة بان يضع نفسه أو شخصاً يمثله في القصة نفسها ، ولسيت هذه بالطريقة الفنية الصحيحة ، الا انها تنجع لديه . غير اننا لانستطيع ان نتخلص من الشعور بان المؤلف نفسه ، وليست شخصياته فحسب ، يريد أيضاً ان ينتقم لنفسه من جميع النساء البيض الباردات وخاصة اذا كن من الاغنياء ، وهذا الشك في احتمال وجود حقد جنسي مكظوم هو الذي يجمل القصة مزعجة . ، ومما يؤسف له ان هذا الشعور بالحقد والانتقام موجود في معظم مؤلفات لورنس ، اذ لم يتعلم لورنس من نيتشه كيف يستطيع ان ( يجتاز ) الشيء الذي يكرهه و بركز على الشيء الذي يحبه .

وهذا الغرق في الشخصية هو الذي يدمر اهداف لورنس الفنية دائماً. فالجنس ، والطبيعة بدرجة اقل ، هما رمزاه للحرية . واما المدنية والعائلة فها رمزا العبودية عادة . وتدور معظم مؤلفاته حول هذه الرموز . ومن الامثلة البسيطة على ذلك ( بنات القس ) و ( العذراء والنوري ) ففي هاتين القصتين نجد سيدة شابة ( محترمة ) من الطبقة المتوسطة نفسها مختنقة في محيطها الاجتاعي المصطنع ، وتتجه نحو الانطلاق الجنسي مع ذكر عادي من الطبقة

الدنيا ، هو في الحالة الاولى عامل في المناجم وفي الثانية َنوَ ريّ . الا ان خيال لورنس يخونه في هذه المرحلة دائماً ، ويلوح انه لايعرف ما يحدث بعسد ذلك ، ولهسذا السبب فان معظم قصصهالتي تتناول التناقض بين البسدائي والمصطنع تظل بلا نهاية ويظل القاريء معلقاً في الهواء .

ويمكننا ان نكتشف فشل لورنس بمقارنة روايته مع رواية ويلز ( تاريخ السيد بوللي ) . فويلز مهتم بالحرية ايضاً ، والمجتمع والعائلة هما بالنسبة له ايضاً رمزا العبودية . الا انه حين يتخلص السيد بوللي من زوجته ودكانه الخاسرة يكتشف حياة غنائية في الريف ، في فندق بوتوبل اذ يعمل هنالك بمختلف الاعمال العادية . وليست هذه بفكرة ويلز للحرية النهائية طبعاً ، ولكني يقنع القاريء بان السيد بوللي قد حل مشكلته الخاصة به بشأن حريته . وحين يكتب لورنسعن الرجال والنساء الباحثين والباحثات عن الحرية فانه لايستطع ان يقنع القاريء بانهم قد وجدوها . ونجد هارون سيسل في (قضيب هارون) يشعر بعدم الرضى عن عائلته ويترك العائلة يوماً ما مثل السيد بوللي ليعيش حين يعيشون في الخارج ، ويقابل هارون ( الكاتب، الملهم ) ليلي – وهدو حين يعيشون في الخارج ، ويقابل هارون ( الكاتب، الملهم ) ليلي – وهدو لورنس نفسه - الذي تتمثل فكرته في تخليص هارون من مشاكله في انه ينصح هارون بان يخضع لسيطرت عاماً فيرفض هذا ، وينتهي الكتاب بدون ان يُحل شيء أو يتحقق تقدم في الرواية .

لقد كانت نشوة لورنس عادة هي في العلاقة الجنسية ، ولكن لورنس كان يعرف من التجربة الشخصية ان افضل الزيجات لا يمكن ان تكون فراشاً من الورود . ولذلك فحسين تتحقق التجارب الجنسية التي تعطي الحرية تظل هنالك مجالات أخرى للصراع . ولم يكن في وسع لورنس ابداً ان يتصور الحرية ارتياحاً غنائياً مرحاً في فندق ريفي ، وانحا كان مسافراً متشاجراً لا يرتاح .

ويتضح ذلك اكثر في القصة المطو"لة (الثعلب) وهي عن شابتين تديران مزرعة لتربية الدجاج الحسداهما نحيفة ذات نظارات والثانية ضخمة حارة الطيئة . وليس من الصعب علينا ان ندرك من يحب لورنس ومسن يكره . ويأتي جندي شاب للعمل في المزرعة ويقع في غرام مارش الضخمة ولكن بانفورد الفتاة الاخرى تعارض هذه العلاقة وفي نهاية القصة يقطع الجندي شجرة فتقع (عرضاً) على بانفورد وتقتلها . وهنا يجب ان يكون العاشقان سعيدين سعادة مثالية ولكن لورنس لايستطيعان يكتب عن السعادة افالعاشقان ما يزالان في صراع صراع لورانس الجنسي المعتاد في نهاية القصة . انهما يقرران مناك . وهو يقول ؛ (آه لو نستطيعات بان كل شيء سيكون على ما يرام هنالك . وهو يقول ؛ (آه لو نستطيعات بشعر بأن السفر الى كندا لن يقدم ولن يؤخر ، ويعرف لورنس ذلك أيضاً .

وافضل قصصه القصيرة (الضابط البروسي) ترينا نفس هذا الضياع الهدفي . وفكرة القصة قريبة جداً من الناحية الاساسية من فكرة القصة التي يرويها سانين لسولو فايتشيك حول حادثة العراك مع الطالب - لا تقبل بالاهانة من شخص آخر وانما ردها مباشرة . فهنالك جندي شاب ضابطه هو رجل سادي تثيره ساديته الغلمانية التي يشعر بها نحوه . ويعد الضابط سلسلة من الاهانات للشاب ، ويشترك القاريء مع المؤلف في كره الضابط ، ويأمل في ان الجندي سيثور على ذلك ، ويفعل الجندي هذا اذ يخنق الضابط ، ويحقق بذلك نوعاً من الحرية . ولكن ماذا بعد ذلك ؟ ان لورنس يتخلى عن المسؤولية كالعادة ، ويموت الجندي من العطش بعد ان يهرب الى الغابات .

ان المرء ليشمر احياناً بان لورنس يستحضر الموت لاخفاء فشله الفني، وهذه هي طريقة سهلة ، طريقة محو مشاكل الشخصية من السبورة . وهو يقول في احدى قصائده :

روكن ، كن ، مشمساً لي ،

### وليس شخصية مضحرة ملحة . »

وهو يحاول ان يستنبط كل انواع الطرق والوسائل التي تساعد شخوصـــه في النجاة من شخصياتها الملحة . ونجد في احدى حكاياته السخيفة ان امرأة توقع نفسها في ايدي قسلة من الهنود الذن يجملون منها ضحمة ، لمجرد انها تحد في اعتادهم البدائي على الغريزة خلاصاً من شخصتها وتجد امرأة أخرى ان الاضطجاع في نور الشمس يوقظ فيها حياة الغرائز . ولورنس بصورة عامة لا يوافق على الحل الذي يعطمه وردزوبرث – المتمثل في دعة الطمعة . ويظهر هذا في احدى قصصه الغريبة ( الرجل الذي كان يحب الجُزْر ) . وكان المفروض ان عظة هذه الحكاية هي ان الانسان يجب ان يحساول الهرب من زملائـــــه البشر الآخرين . فيشتري بطله ثلاث جزر واحدة بعد الأخرى ، فالجزيرة الاولى هي اكبر بما ينبغي ،وهو يضجر من التعقيدات والمشاكل التي تنشأ من الاحتفاظ بخدم ومن ضرورة ابقاء المكان نظيفًا صالحًا . والجزيرة الثانية اصغر من الاولى ولكنها ما تزال تشتمل على مشاكل كثيرة ، فيشترى جزيرة ثالثة صغيرة هي مجرد صخرة في البحر عليها بيت كونكريتس يعيش فيه وحده ، ولكنه سرعان ما بكتشف ان وجود الخراف بضايقه ايضاً فيأمر بابعادها عن الجزيرة . ويحل الشتاء وتنتهى القصة باستحضار رائع للصمت والثلج المتساقط على البحر الاسود. ويخبرنا لورنس بان بطله الكاره للمجتمع قد تحُول الآن الى شخص غبي .

ولكن القصة لا تحقق الهدف الذي ينشده لورنس. ووصفه للجزيرة الثالثة هو افضل شاعرية وتأثيراً من كل شيء آخر كتب ، وسواء رضي ام لم يرض ، فان التأثير الذي يخرج به القاريء من ذلك الوصف هو تأثير وردزويرثى . وبدلاً من ان تكون القصة برهاناً ضد الوحدة والانعزال تتحول الى قصيدة للوحدة والانعزال . وهي تترك انطباعاً بان لورنس لم يدرس مصدراً مها من مصادر الحربة .

والوسيلة الرئيسية ( المهرب من الشخصية ) هي في الجنس طبعاً ، ويستخدم لورنس هذه الوسيلة بدون تمييز بين هذا الموقف او ذاك . فهو يطبق الجنس على يسوع كا يطبقه على السيدة تشاترلي . وتنكشف نقطة الضعف لدى لورنس في روايته القصيرة ( الرجل الذي مات ) . ونجد فيها ان يسوع يبعث من الموت ويكتشف خطأ طريقته ولا جدوى ان يكون مصلحاً للعالم ، ويجد ما يريده في علاقة جنسية . فلورنس لا يعتقد بفكرة يسوع عن الحب الكوني ، وهذه هي رؤيا لا معنى لها عنده . ولذلك فيجب اصلاح يسوع وحمله على الاعتراف بان الحب الجنسي هو الحل النهائي للبشر وبانه لا يحق لاي انسان ان يكون اكثر من انسان . ولكن لورنس يكره يسوع الى درجة ان لا احد يمكن ان يصدق ما يقول . وحتى في نهاية الرواية ، حين يسرق يسوع قارباً ، يعلق لورنس قائلا : « لقد كان الجذافان ما يزالان دافشين بحرارة أيدي العبيد الكريهة » .

وعنصر الاشمئزاز هذا مهم جداً في مؤلفات لورنس ، الا انه يكون من غير العدل التظاهر بوجوده دائماً. انه يتغلب عليه حين يكتب عن الريف الانكليزي ، او عن موطنه في نوتنكامشر . وقصة ( الحب بين اكوام القش ) هي من ابدع قصصه ، وفكرتها هي فكرة الحاجة المعتادة الى الحرية . فهنالك شقيقان من ابناء فلاح ، وهما واقعان معا في غرام مدبرة شؤون كنيسة القرية ولكنها تفضل الشقيق الاصغر ، وفي نفس الليلة التي ينام فيها الشقيق الاصغر معها بين اكوام القش ، ينام الشقيق الاكبر مع زوجة شحاذ محتال ويطلب منها ان تتزوجه . وفي نهاية القصة يتغلب لورنس على عجزه المعتاد عن النهاية المرضية ، بالعبارة المختصرة : « لقد حافظ جيفري وليديا على العهد ، كل مع الآخر ) وهدنه العبارة ، وياللغرابة ، هي اشد اقناعاً من نهايات قصصه الاخرى . ويدوح ان لورنس في هذه القصة ، وفي رواية ( الطاووس الابيض ) الاسبق ، يتحرر من الاشمئز از والحقد الذين يشوهان مؤلفاته التالية .

ولكن لورنس لا يبرز من التحليل الاخير له كاتباً عظيا ، فقد كان كرجل اصغر بكثير من ان يكون اداة ناجحة الرؤيا التي كانت تتملكه احياناً . وحين

يلوح ان كتاباته تكاد ترتفع الى الرؤيا العظيمة غير الشخصية يتدخل لورنس الفاضب التافه حاملًا معه شيئًا من شواغله العادية عن المركز الاجتماعي او النساء المثقفات ليشوه ذلك . ولقد كان لورنس فنانًا سيئًا لاتسمو الكراهية عنده الى مستوى الكراهية لدى سويفت أو فولتير مجيث انها 'تطهر وتسمو .

ويذكرنا نقص الانفصال عنده بكاتب آخر قد لا نكتشف للوهلة الاولى رابطة تجمعه بلورنس – وهذا هو فردريك رولفه ؛ أو (البارون كورفو). ومن المدهش ان لورنس كتب نقداً عن (هادريان السابع) لرولفه قائلاً: (رغم انها كافيار الا ان هذا الكافيار جاء على الاقل من بطن سمكة حية ). ونقص رولفه الوحيد ككاتب هو في حقده واشفاقه الذاتي اللذين يتدخلان دائماً. ويشتهر رولفه بوصفه السيء الشخوصه التي يكره معظمها ويلوح انه لا يدرك مدى الخطأ الفني الذي يرتكبه ، فحين يروي القصة شخص ثالث ، يغرق في اوصاف لا تصدر الا من راوية مباشر. وقد كان لورنس قادراً على التعاطف معه ، فقد وجد الاثنان صعوبة في كبح جماح استيائها واشمئزازهما واخفائهما في القصص. فالحقد والاشباع الذاتي في (عشيق السيدة تشاترلي) لا يختلفان عن مثيليهما في (الرغبة في كل شيء) لرولفه .

ولكن الفرق ، طبعا ، هو ان لورنس كان شاعراً ومتصوف اصيلاً ، في حين ان رولفه كان مجرد كاتب عاطفي . وقد كان لورنس جيكل وهايد معاً ، في حين ان فردريك رولفه كان هايد فقط .

لقد فات وقت اللوم الآن ، الا أنه يلوح لنا انه حين افسدت الأم ذلك الصبي الرقيق بيرت لورنس وشجعته على ان يكون متحكماً عصبياً ومغرقاً في الاشفاق الذاتي ، خسرت انكلتره كاتباً عظيماً رؤيوياً يمكن ان يقارن بدوستويفسكي .

### ه . استنتاجات

حين يبحث المرء في قوة الدافع الجنسي و اهميته لدى البشر فانه يرى لدهشتة ان القلائل فقط من الكتاب (الرؤيويين) قد اكدوا على ذلك . وتكاد القائمة تنتهي ببليك والكتاب الاربعة الآخرين الذين تحدثنا عنهم في اول الفصل ولعل سبب ذلك هو ان كاتب (الرؤيا) يبدأ بموقف يرفض فيه العالم . انه يميل الى ان يكون (اللامنتمي) . والتجربة الجنسية تعتمد على توفر علاقة شخصية معقولة بالجنس الآخر . فاذا كان المرء منشغلا بمالة موت أمه ، مثل بو ، او اذا كان المد خجلا من ان يقترب من النساء ، مثل غوغول ، فان هذا لايؤدي طبعاً الى موقف ايجابي ، ان لم نقل الى موقف رؤيوي ، من الجنس . وقد كان يبتس احد الرؤيويين القلائل الذين توصلوا في النهاية الى اعتبار الجنس أهم دافع انساني ، قد استفرقه ذلك حياة كاملة من التوحيد الذاتي . واما الكتاب موضوعية من ان يهتموا باهداف الرؤيا . أما الرؤيوي الدنيوي فانه ظاهرة موضوعية من ان يهتموا باهداف الرؤيا . أما الرؤيوي الدنيوي فانه طاهرة بولص القائل بان الجنس هو شر لا بد منه .

ومع ذلك فربما لعبت رؤيا فيده كند ولورنس دوراً اهم في المستقبل . فالمحرمات الجنسية التي وجدت في القرن التاسع عشر تختفي الآن تباعاً ، ويلوح ان عدداً متزايداً من الكتاب صاروا يدركون الفراغ الذي يحل الآن في حياة الانسان التخيلية بسبب تدهور الدين . وكان من الممكن ان يكون لورنس مثل سويدنبرغ لو انه عاش قبل قرن من الزمان (كا فعل بلزاك) . وبعد قرن من الزمان قد يصبح الكاتب الميال الى الدين الصوفي لورنسياً بصورة اوتوماتكية . ولم يتناول فيده كند ولورنس الا اطراف الدافع الجنسي ، فقد ذهب بليك الى ابعد ما ذهبا اليه . وقد يظهر كتاب في المستقبل يذهبون الى ابعد من ذلك

فيعتبرون الدافع الجنسي واحداً من اشد غوامض العالم واعظمها ومصدراً عظيماً لقوة الروح البشرية لم يستغل بعد . وتتنبأ مؤلفات شو بذلك ، وخاصة المسرحيتين النشوئيتين ( الانسان والسوبرمان ) و ( العودة الى ميتوشالح ) . وفي القول الذي اقتطفته من شو على لسان حواء يرتبط الجنس بالخيال ارتباطاً مخصوصاً ، يوحد بنهما مفهوم النشوء .

وقد اتضح الآن ان الخيال لا يعمل في الفراغ ، وانما يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالدوافع السيكولوجية وبمشاكل الكتّاب الفردية . وفي بعض الاحيان تكون هذه المشاكل شخصية تماماً ، ليس لها مغزى عام . ولكن ماذا عن المشاكل المعبر عنها بكلمات مثل ( الحرية ) و ( النشوء ) ، وما هي علاقتها بالخيال ؟

# الفصل السابع الحَاجَة إلى الاسْنِفطاب



## ١ . الخيال والنشوء الفني

لابد لنا في هذه المرحلة من تعريف وظيفة الخيال بصورة أدق .

وكما قلت ، فان الخيال بمدلوله الاعتيادي يعني القوة على خلق صور لشيء ليس موجوداً بالفعل . واذا ركزت انتباهي جيداً ، فيان في وسعي ان اخلق صورة لصديقي بل وهو يجلس في المقعد الخالي الموجود أمامي . ولو كنت اعيش حياة فاشلة غير سعيدة ، وانفق وقتي في استحضار الاحسلام البطولية واوهام اليقظة ، مثل والتر ميتي الذي يحدثنا عنه ثربر ، فان النتيجة قد تكون انفصالاً عن (الواقع المألوف) ، وبقدر عرقلة هذا الانفصال لنشوئي الطبيعي ككائن اجتاعي ، يكون هذا الانفصال خطراً ، وقد يكون الحق مع الناقد الماركسي اذا قال عن ذلك إنه (انهزامية) .

ولكن الواضح هو ان وظيفة الخيال لا تنحصر في التعويض عن الفشل. و ( الانهزامية ) هي وصف دقيق حين لا تكون هنالك رابطة بين الصورة و ( الحياة المألوفة ) ، وحتى في ذلك فما يزال هنالك موضع للنقاش حول ماهية هذه الرابطة . لان وظيفة الخيال بصورة اعتيادية هي انه ينظر الى المستقبل ليوسع الادراك الحالي . فقد يكون في وسع الخيال ان ( يرى ) في المستقبل البعيد حتى لا تعود هنالك اية رابطة بين رؤياه وبين حياة الشخص المألوفة . لقد كان هاينريخ شلمان تاجراً البضاعة بالجلة ، وكان يحلم مجياته الماضية في ايام طروادة . وفي الاربعينات من عمره تخلى عن تجارته وذهب الى خرائب طروادة — واكتشف المدن التسع مدفونة واحدة فوق الاخرى . وهكذا

يلوح ان الطريقة الوحيدة التي نحكم بها بين شليان ووالتر ميتي هي في ان نطبق الاختمار العلمي التحريبي ، وهذا هو داءًا اجراء ناقص .

واهم من ذلك هو اهمال التعاريف وبحث اعمال الخيسال نفسها . ورغم ان القول بان الكثير من الخيال قد يؤدي الى عرقلة الشؤون العملية يمكن ان يكون صحيحا ، الا ان عكس ذلك يمكن ان يكون صحيحا ايضا . وقد لاحظ الجيم تأثير الخيال على الجسم ، فقد تكون متعباً في المساء فتحساول ان تقرأ كتابا فلسفيا او تحل لغزاً من الكلمات المتقاطعة ولكن عينيك ترفضان النظر الى ذلك الشيء مها حاولت ان تبقى مستيقظا ، وهكذا يغلب عليك النوم . اما اذا تناولت كتابا يثير الخيال تدرك بعسد ست ساعات ان الوقت يقترب من منتصف الليل ولكنك ما تزال ميالاً الى الاستمرار في القراءة . فالجسم قسد يعارض الاستسلام ولكن الخيال يفتنه بسهولة ، وحين ( يفتتن ) الجسم بالخيال تزداد قابليته من جميع الوجوه .

ويلوح ان تفسير ذلك يكمن في ان الخيال هو مفجر الارادة . وهو حين يرتبط بهدف – يكمن في المستقبل طبعاً – يكون في وسعه ان يشير الارادة . وكلما ابتعد الهدف زادت قوة الخيال . والحاجة الى حل لغز الكلمات المتقاطمة هي حاجة مباشرة ، ومدلولاتها ضيقة جداً ، ولذلك فان ارتباطها بنشوء الفرد محدود جداً ايضاً .

فالخيال اذن هو ماكنة يجب ان تعمل بالوقود ، وهذا الوقود قد يكون الة طاقة مولدة بصورة طوعية : كالخوف أو الحب او الشهوة او الغيرة او العجب او الطموح . والفرق بين نوعيات الخيال هو الفرق بين الفنان العظيم والانسان العادي ، وهذا الفرق هر ان الفنان تعلم كيف يولد كميات كبيرة من الوقود ويستخدمها لتوجيه الخيال . واذا تصورت فقط ان صديقي بسل جالس في المقعد المقابل فانني استخدم الطاقة الاعتيادية المدركة التي في دماغي للاحتفاظ بالصورة . فاذا توقفت عن استخدام هذه الطاقسة فان الصورة تختفي مباشرة لانها لا تملك حياة خاصة بها . واذا كنت فاشلا جنسياً ، فقد يكون في وسعى

ان استدعي الى الذاكرة مشهداً شهوانيا فيه من الواقع ما يكفي ليثير الجنس عندي . والقصص التي تروي لنا كبح الرهبان لدافعهم الجنسي تكشف لناعن ان التصورات الجنسية تملك قوة خارجة عن الارادة – الى درجــة ان الكثيرين آمنوا بان العفاريت هي التي تغريهم بتقمصها اشكال النساء . وبهـذه الطريقة ذاتها شكا كثير من الفنانين من ان شخصياتهم تطور لنفسها قوة ارادية خاصة بها ( وابلغ مثال على ذلك قصة بيرانديللو \_ شخصية في ورطة ) .

بل ان هنالك مثالاً افضل يتجلى في قصة شيلي التي تروى عدادة في تفسير كيفية نشوء فكرة ( فرانكشتاين ) ، فقد قرر شيلي وماري شيلي وبايرن وبوليدوري ان يكتبوا قصص الرعب . وكانت ماري هي الوحيدة التي فعلت ذلك ، وفي مساء يوم من الايام جلسوا يتباحثون في الاشباح ، وكان بايرن يردد بعض الابيات من ( كرستابل ) فصرخ شيلي وهرع خارجاً من البيت ، وقال بعد ذلك انه كان يحملتي في ماري فتذكر قصة قديمة عن امرأة كانت لها عينان بدلاً من حامتين في ثديبها ، وكان تصوره هذا من القوة مجيث انه اعتقد بار ذلك كان حقيقاً .

ولا حاجة بنا في كل هذه الحالات الى افتراض ان الخيال كان يأخذ شكلا حياتياً خاصاً به ، الا ان الخيال المزود بوقود طاقة الخوف او الطاقة الجنسية قد يعمل بتركيز لا يعرفه الخيال الاعتيادي المدرك صانع التصورات . وسواق السيارات العتيقة الذين يبدلونها بسيارات جديدة سريعة يسجلون نفس الاحساس بان السيارة تخرج عن ارادتهم .

والحقيقة الاساسية التي لا يمكن ان تنكر بشأن الخيال هي ان هدف هو تركيز حياة الانسان ، واذا تركت الحياة لنفسها فانها تسير سيراً روتينياً ثابتاً عاماً كما عيل القوى الطبيعية الى التوازن والتعادل وكما تصل الصخرة المتدحرجة الى مستقر لها . وفي سفرة طويلة بالقطار يشاهد المسافر أولا المشهد العابر ويتأمل فيه ، ثم يبدأ بالمشاهدة السلبية . واخيراً يغفو وينام ما لم يحدث مؤثر جديد — فحتى الادراك السلبي يختفى . وهذه هي حالات الادراك الثلاث

ولكن النوع الرابع من الادراك يهدف الى نوع آخر من الامتداد ، الى بعد ثالث من الادراك المتعلق بازمان واماكن أخرى . واداته هي الذاكرة التي خزنت كل انواع المعرفة في خلايا الدماغ . وهذه المعرفة ميتة ما لم ينرها الادراك ، وقد يكون في وسعنا ان نقول ان كل دماغ بشري يحتوي على ( المعرفة كلها ) . لان الدماغ يملك بالاضافة الى ذكرياته المعتادة قوى عقلية تستطيع ان تربط بين هذه الذكريات لتعطي قطعاً جديدة من المعرفة . وابسط توضيح لذلك موجود لدى افلاطون اذ يثبت سقراط ان عبداً جاهلاً يملك معرفة للهندسة وذلك باقناعه مجل مسألة هندسية باستخدام عقله .

ومع ذلك فانه ليكون أدق ان نقول ان كل دماغ يملك (قابلية) لكل المعرفة ، وليس ملكيتها ، وتعليقات ويلز في بداية (تجربة في كتابة التاريخ الشخصي) شديدة العمق ، واو سألنا لماذا يجلس البشر ويقضمون اظافرهم بدلاً من ان يحولوا انتباههم الى الداخل ويغيروا بعض مالديهم من مخزون امكانية المعرفة الهائلة الى معرفة فعلية ، فالجواب يكون بأن البشر معتادون فقط على الاهتام بالمعرفة التي يتطلبها بقاؤهم ، ويقول ويلز بان نوعاً جديداً من الانسان يظهر الآن وهذا الانس نيريد بعداً ثالثاً من الادراك التخيلي من اجله هو وليس من اجل بقائه ، وهذا النوع من الانسان ، كما يشير ويلز ، يتطلب الادراك التخيلي - كشكل متميز عن الادراك الملاحظ والادراك المتأمل .

وفي ( ابواب الاحساس ) يأتي الدوس هكسلي ببعض التوقعات عـــن، مشاكل الادراك ، وهي جدرة بالبحث هنا . فاحدى المشاكل التي تواجه كل من يسأل : ( لماذا ) ينحبس البشر في عالمهم الحاضر المغبر ذي البعدين ؟ ومم كل هذه الثروات الهائلة الكائنة في الدماغ البشري ، ومم كل هذه القابلية الهائلة للاستمتاع في الجسم البشري ، لماذا نجد الرجال العظام انفسهم يبعثون على اليأس لانهم لا يشبهون الانسان الآله ؟ ونحن حين نقرأ لويلز مثلًا نغرق في دوامة تخيلية عقلية ذات طاقة بعيدة عن التصديق ، ولكننا حسين نلتفت الى حياته نرى رجلًا قصيراً بديناً ذا لهجة عامية وعادات غاضبة تافهة . ترى لماذا يغرق العظام انفسهم في كل هــذه العادية ؟ قد يفسر الكاثوليكي ذلك بالاشارة الى الخطيئة الاولى ، ويعنى بذلك ان الانسان منذ سقوط آدم يعاني مـن حكم بالسجن ولا يتوقع المحكومون امتبازات كثيرة . وهنــالك آخرون يشعرون بان هذا الرأي - حتى ولو كان يشتمل على الخلاص ايضاً - هو رأي متشائم . وعدداً من الاضبارات. وقد كان هنالك عصر كان العلماء فيه يستحقون اللعن على اساس انه من الكفر ان ينظر الانسان الى الله واسراره . ومنذ ذلك الحين تقدم الانسان في نواح كثرة وزادت قوة مركزه كثيراً ولست هنالك ايه علامة تشير الى ان الله وضع اية حدود في طريقـــه . بالمكس ، ان العالم والسكولوجي والفنان الذين يخلقون حقولا جديدة للادراك قد يشعرون شعوراً قوياً بانهم يخدمون (قوة عليا ) . ومع ذلك ، فــبرغم كون كل شيء واقف الى جانب الانسان ، يلوح هو حبيس التفاهة والحقارة ، كما لو انــــه كان يملك محطة كهربائية هائلة ترفض ان تولد اكثر من قوة بسيطه تافهة .

ولدى الدوس هكسلي مقترحات هامة في هذا الصدد . فتأثير تناول مادة المسكالين جمل المحطة تعمل بكامل قوتها لفترة محدودة قصيرة ، فيتوسع الادراك ويلوح العالم اجمل واشد حقيقية بما يراه الانسان عادة . ولكن هذا الادراك الموسع يصطحب معه كسلا سعيداً وخمولاً هانئاً ، فهو لا يشعر باية رغب

لعمل اي شيء غير التأمل في هذا العالم المادي الجميل.

ويمكننا ان نقول بان مادة المسكالين اثرت على مدركات واحاسيس هكسلي ولم تؤثر على خياله ، ولكن هذا أمر تكذبه كتابات هكسلي : (يواجهني كرسي يلوح كيوم الحساب الاخير \_ او على وجه الدقة ، أجن نفسي في مواجهة يوم الحساب الأخير الذي ادركت .... بعد زمن طويل ، انه كرسي ...) فهذا الاحساس الموسع بمغزى الاشياء هو 'بعند الادراك الثالث .

ويقتطف هكسلي بعد ذلك فكرة برغسون القائلة بأن: وظيفة الدماغ والجهاز العصبي والحواس هي ... (مصفية) وليست مولدة ، فكل شخص قادر في كل لحظة على تذكر كل ماكان قد حصل له وعلى تصور كل شيء يحدث في الكون ، ووظيفة الدماغ والجهاز العصبي هي حمايتنا من ربكة وغلبة هذه المعرفة الهائلة التي لا يفيدنا معظمها ولا يتعلق بنا ، وذلك بغلق كل ما يكننا ان نتصوره ونحسه ... ولكن هدف البشر هو البقاء وهذا الادراك الكوني لا يساعد على البقاء ، ولهذا فان الدماغ يحتوي على صمام مقلل الحاينا من الادراك الزائد .

وياوح هـــذا جواباً طيباً على مسألة محدودية الادراك البشري ، فطاقة الانسان يجب ان تستخدم للبقاء وللاغراض العلميـــة ، وقد يمتلك الانسان الادوات التي تجعل منه الها ، ولكنه لا يمتلك الطاقة التي يستطيـــع بها ان يستفد من الادوات .

وفي هذه المرحلة علينا ان نضيف ان صورة الخيال باعتباره (ماكنة) ليست بالصورة الدقيقة تماماً. فاعمال الخيال لا تشبه اعمال الماكنة البسيطة ، وهنالك احوال يكون فيها الاحساس باعمال الخيال اشبه بنفخ سلسلة من المناطيد لرفع شيء ثقيل ، وتتسع المناطيد واحداً بعد الآخر ويربط كل واحد منها الجسم وتبدأ اخيراً برفع الجسم ببطء عن الارض . فهنالك احساس تابت بالقوة التي تما نختلف الفجوات ، كفتح التيار الكهربائي فتمتليء

غرف عديدة بالنور . وهكـذا ( يتسع ) الادراك وتلوح قوة الارادة فجـأة غير محدودة .

و تمريف الخيال \_ باعتباره البعد الثالث للادراك \_ يلوح اوسع من التعريف ( الانهزامي ) . فالخيال ، كوة العقل ، هو ( امتداد ) لقوة البقاء . وجميع الحيوانات تحتاج الى العقل لتبقى ، ولكن الحيوانات لا تحتاج الى المنطق الرمزي مثلاً ولا الى نظرية الكم . وان اعادة خلق الماضي ، التي انفق بروست من اجل تحقيقها عشرين سنة من حياته ، ما هي الا ترف ، ومع ذلك فلا شك في ان بروست كان سيتفق مع ويلز في انه : لمولا هذا الترف لما وافق على البقاء على قمد الحياة .

ولسوء الحظ كانت مدارك بروست للماضي قصيرة وغير دائمة . وكان عليه ان ينفق عدة سنوات في استعادة متفحصة للماضي وفق اسلوب منظم ، ليحصل على بضع لحظات يعيش فيها الماضي في نفسه . وبدلاً من ذلك البعد الثالث للادراك ، الذي كان يسعى اليه ، كان عليه ان يقبل بالبعد الثاني – السكة الممتدة من الماضي الى المستقبل .

ومع ذلك فان البشر يملكون ذكريات هائلة . وهنالك حيوانات كشيرة لا تملك اية ذاكرة ولا اية استمرارية على المستوى الادراكي . وهنالك ايضاً مخلوقات حية — ابسط الكائنات العضوية الحية وعالم النبات — التي لاتملك حتى ولا ( البعد الأول ) للادراك — اي الادراك الموجود في الحاضر . وهي تعيش في العالم غير البعدي للحياة غير المدركة .

ويقودنا هذا الى الاعتقاد الذي يتصف على الاقل بفضيلة توحيد نظرية الخيال. وقد لمسّع ويلز الى شكه بأن ( الخياليين ) هم نوع جديد ، او انهم على الاقل تطور هام في النوع القديم ، هو باهمية ظهور الحيوانات البرمائية الاولى من الاسماك التي سبقتها . ترى أليس من الممكن ان يكون اشخاص مثل بروست وويلز واقفين على عتبة مرحلة جديدة في النشوء البشري ؟ لا يمكن ان يكون هنالك أي شك في ان الخيال هو مرادف الحرية — كسترادف ( الهوام

الطلق) و (الرياح). والخيال هو محاولة الانسان الخروج من سجن الجسم وامتلاك امتداد وراء الحاضر. الا انه اذا كان الخيال يظل بدون معنى ما لم يمر ف بالحرية ، فان الحرية تظل بلا معنى ما لم تعر ف بالنشوء. وقد نظر الى الحرية في ظروف الالم أو الاضطهاد على انها حالة مرغوبة كالتنفس. ولكننا حالما نكف عن قياس الحرية بهذه الطريقة السلبية تصبح من مسائل النشوء. والحرية اما ان تكون حرية (من) شيء أو حرية (من اجل) شيء كانها لا يمكن ان توجد وحدها.

ولا يمكن ان يكون هنالك اي شك ايضا في ان فكرة النشوء العامسة ترتبط دامًا والخيال ، فاي شخص تصور في ذهنه بناء كبيراً او عملا فنيا واسعا يدرك مفهوم الحرية الذي يصاحب الخطط الضخمة . وهل يمكننا ان نشك في ان احدى الساعات العظيمة في حياة زولا كانت الساعة التي تصور فيها مؤلفاته ؟ او التي جرب فيها نيوتن اعظم الغبطة حين بدأت شظايا المعلومات الرياضية والفيزيائية تتجمع وتتهاسك في ( الاصول )؟. فهذه الفعالية التخطيطية في اعداد العمل الضخم ليست بذاتها ممارسة للخيال ، وانما هي اعداد واستعداد لسفرة طويلة بعيداً عن الواقع المملوس المتمثل في الحاضر ، ولذاك فهي ممارسة الدخول في حقل جديد من الادراك .

لقد اعتقد اتباع فلوبير بأن (الفنان ) لا يهتم (بالمعتقدات) والافكار العامة ، وقد آمن كتاب متباينون من امثال موباسان وهنري جيمس و جورج مور وجيمس جويس بهذا أيضاً . صحيح ان هؤلاء الكتاب لم يصروا على ان الفنان يجب الايملك اتجاها وانما اعتقدوا بان الحياة يمكن ان توفر الاتجاه الذي محتاج اليه الفنان . وقد نشأت المناقشة القديمة عن هذا بين هنري جيمس وه . ج ويلز بنتجة نشر كتاب ويلز الساخر (بون) وقد وصف فنسنت بروم هذه المناقشة في كتابه (ست دراسات في الخصام) ويمكننا ان نجد وصفاً مختصراً لها في (اعداء الامل) لسايرل كونولي . ونجد في ذلك ان اجوبة جيمس همي في اغلب الاحيان افضل من هجوم ويلز . وقد اعترض جيمس

قاثلًا أن كل ما يحتاج الله الفنان هو (شهمة الحياة ). وتكشف ( يقظة فينيغان) عن افلاس هذا الاعتقاد فهي محشوة بالفضول التاريخي وحسب الاستطالح الفلسفي والبشري ، وهي مشهد مقدس ( للحياة ) ومجموعة من المواد الضرورية في اية رواية عظيمة ، ولكنها لا تفلح في ان تكون كذلك أبداً . ( فشهيسة الحياة ) هي كالحرية ، لا تستطيم أن توجد بدرن أتجاه ، وعلمنا أن نلاحظ ات جويس ومــوباسان وجيمس برزوا جميعاً من مراهقة كالسجن مزودين بشهية عصبية ( للحياة ) والحرية ، وكالسجناء ايضاً ، مالوا الى الاعتقـاد بان ( الحياة ) والحرية يمكن أن تميشا وجودهما الثابت المستقل . ونستطيم أن نرى نتائج هذا الاعتقاد في مؤلفاتهم الاخيرة . ففكرة جيمس المنضلة هي مأساة ( شهية الحياة ) غير الموجهة ، واما في رواياته الاولى مثل ( رودريك هدسن ) و ( صورة سيدة ) فانه برينا شباناً ذوى متعة وحماسة في العيش ولكنهــــم لا يملكون اية فكرة عما يمكنهم ان يفعلوا بكل ذلك ، وهو في كتابه التالى ذاك يظهر نفس الحاجبة الى النشوء ، ولكنها مجبرة على التعبير عن نفسها باللغة التي تصبح محملة مثقلة . ولا تختلف حال جويس عن ذلك ، وقد تحدثت ايضاً عـن فشل موسان في النمو والتطور. والمسألة عند هؤلاء الكتاب هي انه لا يستطيع المرء ان يتصور كيف كان في وسعهم الاستمرار في التأليف اذا كانوا قـــد عاشوا حقاً ، فقد استبعدت (الااخلاقيتهم المكانية التطبور في حقل الافكار . ولكن الحاجة الى التطور تشغل بال الفنان ، ويحدث هذا بسهولة للكاتب الذي يعبر عن الافكار تعمراً طبيعًا - مثل مان ودستويفسكي وهيسه وشو . ويقنع فنانون آخرون بتصوير تطورهم الشخصي في مؤلفاتهم — ويكون هذا عادة بزيادة في الطراوة والنضج ( مثل شكسبير ) أو بالاندحارية ( مثل موباسان وفتز جيراله ) . وهذا النوع من الفنانين يميــــل الى النظر الى مؤلفاته نظرة عابرة وبركز على الحياة · ولكن الفنان الجاد الذي يصارع في سبل النشوء والتطور ويحاول في ذلك ان يتجنب الافكار والمعتقدات ويضطر عادة للسهاح لاسلوبه بان يتحمل كل عبء سميه من اجل التعقيد النشوئــــــى . وقد كان لجويس وجيمس وميريديث معجبوهم المتحمسون ، واكن هنالك ما يدعو الى الاعتقاد بان الاجيال التالية تشعر بانه ليس هنالك لب في الجوزة يبرر مجهود كسر قشرتها.

والاستنتاج الذي أخرج به من ذلك هو ان التطور الفني يتعلق ( بالانشغال النشوئي ) ، فلا يستطيع فنان ان يتطور بدون ان يزيد من معرفته الذانية ، ولكن المعرفة الذاتية تشترط انشغالاً بمعنى الحياة البشرية ومصير الانسان واية بجموعة من المعتقدات قد تكون حجر عثرة في طريق النشوء ولكنها لا تعرقله بقدر ما يفعل ذلك رفض بيكت ان يفكر اطلافاً . ويقول شو ان جميع البشر الاذكياء يجب ان يكونوا منشغلي الذهن اما بالدين او السياسة او الجنس ( ويلوح انه يرجع سبب مأساة ت . ي . لورنس الى رفضه التفكير في اي واحد منها ) . ويصعب علينا ان نرى املاً للفنان في تحقيق اية درجة من المعرفة الذاتية اذا لم يكن منشغلاً انشغالاً عميقاً بواحد منها على الاقل .

# ٢. ( الوهم ) و ( الواقع )

لقد تكلمت في هذا الكتاب عن ( الواقع ) بين اقواس واعني بذلك ( الواقع المألوف ) وليس واقع المتصوفة ، او واقع كانط المفهوم . ولكن الواضح ان استعمال الكلمة بهذا المعنى مشكوك فيه تماماً كوصفك احداً بانه واسع الخيال بنما انت تعنى انه كاذب .

ان هذه الكلمات الاساسية : الواقع ، والوهم ، والخيال ، تحتاج الى تعريف دقيق ، فنحن نستخدمها بغموض ، ولكن معناها (يلوح) راسخاً ويلوح ان هذا هو الذي يبرز الغموض . واذا قلنا ان صاحب دكان صغيرة غير ناجح لأنه فقد صلته بالواقع فان المعنى واضح ، فنحن نتحدث عن الحقائق التجارية وسيكولوجية الزبون الحديث . واذا قلنا ان شخصاً غير ناجح في الحب لأن لديه اوهاماً كثيرة عن النساء فالمهنى واضح ايضاً ، فالواقع هنا هو معرفة

سيكولوجية المرأة ، ولكن (الواقع) في هذين المثالين يرتبط بغرض معرف محدود هو اما بيع البضائع او جعل امرأة او جعل النساء سعيدات. ولكن انظر الى تعليق راماكريشنا الذي يدلي به لتلاميذه وحوارييه: ان افضل طريقة للتغلب على الوهم الجنسي هي اعتبار النساء ( في الواقع ) مصنوعات من اشياء كريهة كالدم والعظام والخلايا. فهل ان هذا هو واقع النساء؟ طبعاً لا!

ويوضح كونتشاروف الصراع بسين هذه المفاهيم العامة للوهم والواقع في روايته المبكرة الممتعة ( القصة المعتادة ) حيث بحضر شاب مثالي الى بطرسبرغ بحثًا عن الثروة والمستقبل ،ولكنه يواجه سلسلة من الفشل .وتتعارض شخصية الشاب المثالي مع شخصية عمه الذي هو واقعى مادى والذي يطلب منه ان الحب عدة مرات ، وغرامياته هذه غير سعيدة ، الا انه حيين يقع في غرام ارملة جميلة مثاليـــة مثله ويصبحان من العشاق ، يتمتمان بفتره طويلة من السعادة ، ثم يكتشف ان حديثها الدائم عن الشعر والروح يضجره ويستمه فيتركها ويعود الى الريف محطماً بسبب اصطدامه عدة مرات ( بالواقع ) ، الا انه يعود بعد ذلك الى بطرسبرغ ويتزوج امرأة من اجل مالها وينجح نجاحاً. تجارياً . ويركز كونتشاروف على ان الشاب ( الناجح ) هو اقل شأناً وامتاعاً من الشاب المثالي ، ويشير ايضاً الى ان زوجة العم الواقعي العملي غير قانعـــة بزواجها ابداً . ورواية كونتشاروف هذه هي توضيح عملـي لمعنى ( الوهم ) و ( الواقع ) كما نستخدمهما في الحياة بصورة اعتمادية ، وهما معنمان ناقصان . ويقول كونتشاروف ان افضل انسان هو من يجمع بين صفات العم وابن اخيه ، فالمثالمة لاتعنى العجز بالضرورة .

 المعتاد فإن شارل بوفاري كانواقعافي قبضة الاوهام الجنسية حين بدأ بمغازلة ايما ثم اكتشف سريعاً ان (واقع) الجنس هو شيء اقل اثارة ، ومأساة ايما هي في عدم استطاعتها قبول (الواقع) وفي حاجتها الى العيش في الخيال . ولكن هل ان السأم مرادف للواقع ؟ ان ما يسمى (الاوهام الجنسية) هو جزء مسن شهية الانسان النشوئية والاثارة الجنسية هي الجوع الغريزي الى زيادة تعقيد الحياة وتركيزها . وحين يرى شارل بوفساري ايما للمرة الاولى فانه يكون مدركا لها ادراكا باهتا باعتبارها تمثل النساء بأجمعهن ، اي انه يدرك مضامين انوثتها واشتراكها في العملية النشوئية ، واذا كانت المعرفة الدقيقة لشخصيتها ولجسدها تدمر هذا الادراك الغريزي فانه لايكون قد اتجه نحو الواقع وانما بعيداً عنه .

ومن الطبيعي ان يضمحل هذا الادراك الاوسع ليفسح الجال لادراك اضيق واشد ظهوراً ، ومن الطبيعي ايضاً ان تحتاج ايما الى مزيد من الحب وتحساول استعادة ادراكها الواسع ، ويلوح ان الكثيرين من الناس الخياليين يحتاجون الى مزيد من التجارب الجنسية بسبب هذا ( ويعتبر ه . ج . ويلز مثالاً على ذلك ) ولكن الحاجة الى مزيد من التجارب هي بذاتها فشل خيال ، والاعتراف بهذا يمثل اتجاها نحو تعريف اوضح للخيال وادراكاً لكون العلاقة بين الخيسال والتجربة بماثلة للعلاقة بين المنطق و ( الحقائق ) . وقسد بين سقراط ان العبد يلك ( الحقائق ) الضرورية لفهم نظرية فيثاغورس الا انسه لم يستعمل قابليته المنطقية لذلك . ولا بد ان يكون ه . ج . ويلز قد امتلك التجربة الضرورية لفهم النساء فها عميقاً ولكنه فشل في الربط بين تلك التجربة وبين خياله .

ولغرض التعريف يمكننا ان نسمي دنيا الرياضيات ( الحقيل المنطقي ) ، فالرياضي المجرب يدرك مختلف ( حقائق ) هذا الحقل ويتعلم كيف يربط بعض ببعض . وبنفس الطريقة يتطلب الناقد الادبي معرفة ( لحقائق ) مختلفة في الحقل الادبي وقابلية الربط بينها لاكتشاف العلاقات بينها . وقابلية ربط هذه الحقائق لا تختلف عن القابلية المنطقية رغم انها تحتوي على عنصر من ( الشعور ) اكبر

من العنصر الذي تحتوي عليه القابلية التي يتطلبها الرياضي .

الا اننا حين نأتي الى حقل التجربة نجد ان (القابلية المنطقية ) لا تكون الأداة المناسبة للربط بين (الحقائق). فالحقائق هنا تكون اشد تعقيداً من ان يكون في الوسع تعريفها كقطع الشطرنج. وقد يقول ساخر مشكلا: (النساء جميعهن متشابهات) ولكن المرء يجب ان يسأله حالاً: (ماذا تعني بالنساء وماذا تعني بكلمة مستشابهات؟) وقد اظهرت الرياضيات الحديثة ان فرضيات الرياضيات والاسس التي تقوم عليها ليست بالثبات والتاسك والوضوح الذي ظن اقليدس وارخميدس انها عليها. ولكن (أسس) اية عبارة عامة عن التجربة هي اشد خموضاً وكا ان ا + ا = ۲ سواء كنا نفهم قواعد الرياضيات ام لا ، فنحن ايضاً قادرون على تطبيق القواعد العامة على تجربتنا الاعتيادية حتى ولو لم نكن نفهم قواعد الحياة . غير ان المحاولات الرامية للتوصل الى عموميات عن التجربة هي أشد خداعاً من المحاولات الرامية الى التعميم عسن الارقام ب او الكتب والمؤلفين به والقابلية المنطقية الاعتيادية هي ذات قيمة محدودة جداً . والقدرة على التوصل الى عموميات دقيقة عن (حقل التجربة) تعتمد على قابلية والقدرة على التوصل الى عموميات دقيقة عن (حقل التجربة) تعتمد على قابلية عكننا ان نسميه الفطرة) ولكننا نستطيع ان نعطيها تسمية ادق هي عائيل الخيال .

وقد نحتاج الى مثال لتوضيح ذلك . فشاب كونتشاروف المثالي يميل الى الوقوع في الحب مع اية فتاة جميلة ، وقد اختفى هذا الميل اخيراً بتأثير الكثير من التجارب ، ولكن كل ما فعلته التجربة هو انها عززت الخيال بحيث انه صار في وسعه ان يتنبأ بحدوث نفس التجربة تنبؤاً صادقاً . ولهذا فلن يكون في وسع الانسان ان يقول : ( انني اعرف جيداً ماذا سيعني اغواء هذه الفتاة الجميلة الغبية ) وحسب واتماً سيكون في وسعه ايضاً ان يخلق التجربة كلها مقدماً .

ويمكن ان تسمى هذه القابلية ( التخيل ) ، ولكنها يمكن ان تسمى ايضاً ه قبضة على الواقع .

فالخيال هو اذن اداة أخرى للعقل البشري كالمنطق ، وغرضه هو ان يعمل

مع المنطق العقلي لربط (حقائق) التجربة ولا يمكن ان يكون بديلا اصيلا للتجربة بالطبع. فلا تكفي اية كمية من الخيال حتى اذا دعمتها المطالعة للعطاء احد الشبان نفس التجربة التي يجدها في اول غرامياته. ولكن الحياة تنشأ وتتطور بتطوير (طرق مختصرة). وقد توصل الانسان الى المدنية باستبدال التجارب الحقيقية بالرموز التي هي الكلمات ، ثم بتعلمه كيفية استبدال مجموعات كاملة من الرموز والعلاقات بينها بالقواعد ، ويلوح ان (العصابية الحديثة) ترجع الى ميل للتخلي عن الارتباط بالواقع الكامن وراء القاعدة .

#### ٣. الخلاصة

من الضروري هنا ان نحاول وضع عبارات عامة عن هدف ووسائل الادب، ويشتمل هذا على تلخيص النقاش الذي ورد في الفصول السابقة .

اننا نحكم على الادب باللذة التي يعطيها ، ورغم ان هذه اللذة يمكن ان تفسر دائماً الا انها لا يمكن ان تعرقف تعريف أنهائياً . فنحن نستطيع ان نستمتع بمؤلفات جين اوستن بسبب مسرحها ولان مؤلفاتها ( منظمة ) وواضحة المعالم . ولكن هذا لا يمثل حتى ولا بداية في شرح فتنتها ونبوغها ، فان جين اوستن لا ( تقول ) أي شيء مهم ولا تعبر عن اي افكار عظيمة . ولذلك فان نقد الادب يستطيعون فقط ان يحاولوا التعبير عن لذتهم في قراءة مؤلفاته آملين افهام قرائهم بهذه اللذة . وهكذا فان النقد الادبي لا يشبه نقد عالم لنظرية عالم آخر لانه لا يستند على قواعد وأسس واضحة المعالم والتعاريف .

ولكن هنالك نقداً ادبياً آخر يهتماكثر بالافكار، فمعظم قراء دوستويفسكي يتفقون على ان (بيت الموتى) تمثل دوستويفسكي (النقي) اكثر مما تمثله (الاخوة كارامازوف) لانها مملوءة بتلك الحيوية التي لانمريف لها، الجياشة من

صعير شاب نابغة اكتشف الآن طبيعة نبوغه ولذلك فان تلك الرواية احفل بالدفء والحياة . ولكن احداً لا يستطيع ان يدعي بان ( بيت الموتى ) هي اعظم من ( الاخوة كارامازوف ) فرغم ان الرواية الاخيرة تفتقر الى الثقب بالنفس التي نجدها في الأولى الا ان مفاهيمها اعظم من مفاهيم الأولى . ان رواية ( بيت الموتى ) هي كالبيت الصغير المبني جيداً ، واما ( كارامازوف ) فهي كالقصر الضخم نصف المبني ، المبني بصورة سيئة . فاذا قلنا ان الثانيم هي اعظم فاننا نقر بأن المقاييس الادبية ليست كل شيء ، لأن عظمة افكار ( كارامازوف ) تبرر التأليف السيء اللامكترث والبناء الضعيف والطول الممل الذي تحفل به .

واذا طبقنا المقاييس التي استخدمناها مع دوستويفسكي على الادب بصورة عامة فاننا سننبذ معظم الادب و لأن افكار المصير البشري لا يمكن ان تدخل في روايات مثل ( ايما )و ( ذكريات الكنيسة ) و ( حكاية الزوجات العجائز). و يجب ان نحكم على هذه الكتب بما فيها من حيوية هائلة ، بالعطر الذي يفوح منها وليس بافكارها .

ولكن هذا المفهوم ( للنقد الادبي ) أدى الى المشاكل التي تحدثت عنها في بداية هذا الكتاب . وقد تطور نوع من الصوفية الادبية لانه لا يمكن الحكم على اي عمل ادبي بما فيه من الافكار . ان الادب لا يحتاج الى الافكار العامة وانما هو صب للكلمات على الورق بأمل السيطرة على ( العطر ) الفامض الذي يمتاز به الادب الحقيقي . واذا لاح احد الكتتاب غير مفهوم فقديكون ذلك لأن هذه الميول الصوفية تفرض شكلا جديداً . واذا كانت صفحات كاملة من مؤلفات بيكت وكيرواك وروب غربيه تلوح غير مفهومة فان مسؤولية الناقد الادبي هي في ان يدرسها الى ان يجعلها ( مفهومة التعبير ) وينقل بعد ذلك هذا الفهم الى جمهوره . والموقف التحليلي الأشد يهمل القاعدة الاساسية في النقد الادبي – ان معنى النتاج لا يمكن ان يفسر الا في النتاج نفسه .

ولكن هل صحيح انه لس للادب هدف عام ؟ ( اذا ) كان ذلك صحيحاً

فان احداً لا يملك الحق في الحكم عــــــلى كتاب لا يستحق القراءة ، وللمؤلف الحق في ان يجيب قائلًا ان الفنانين يجب الا يسيروا مما نحو هدف واحد .

الا اننا نرى ضرورة الآن لمحاولة التوصل الى تحليل اوسع للادب والخيال. صحيح ان البشر يعيشون من يوم لآخر ويقومون بمحاولات قليلة للتوصل الى تقييم عام لقيمة كفاحهم ، وهذا هو لأن حوادث الحياة العادية اليومية تستغرق معظم انتباههم وبسبب (الصام) الموجود في الدماغ البشري والذي يحددادراك الانسان بالحاضر. ولكن الانسان لا يكف مطلقاً عن ادراك ضغوط (مقبلات) الحياة و (مدبراتها) ، فيحاول ان يؤسيس حياته على اساس متوازن للتوصل الى قاعدة معتادة يستطيع بها ان يقيس الحظ. وكل لحظة من كل يوم تتطلب شيئاً من طاقته ، اي من مفهومه للقيم (لان عليه ان يقيس ويحكم هل انها تستحق استنفاد طاقته ). وهنالك لمواجهة القلق والحيرة لذائذ مختلفة وراحات كثيرة. فالانسان روحياً هو مثانة تطفو تحت الماء وتستجيب لكل الضغوط المنصبة عليها متوسعة او منقبضة طبقاً لاحكام القيم التي يجب ان يصدرها في كل لحظة .

وللادب كله صفة واحدة مشتركة ـ انه يحاول ان يخرج عائداً من فيض الحاضر لوضع تعميات أوسع عن ( الحياة ) وقد يخرج من حياة الافراد ليبرز مقظماً واسعاً من الوجود البشري يتمثل في عدد من النساس الذين يتعذبون ويحبون ويموتون كا هو الامر في ( الحرب والسلم) او في روايات كازانتزاكيس، وقد يفعل الشيء نفسه بطريقة اقل طموحاً، كا هو الامر في ( حكاية الزوجات العجائز ) او مسرحية بريستلي ( الزمن وآل كونواي ) . وقد يصف حيساة ومشا مل فرد واحسد فقط كا هو الامر في ( فلهلم مايستر ) وفي ( هاينريخ ) لكيار و ( رودريك هدسن ) لجيمس . واخيراً ، فقد يتخذ موقفاً منفصلا شديد الاهتام كما هو الامر في مؤلفات تروللوب وجين اوستن ، مسع وجود افتراض كامن يقول بانه ليس هنالك ما يتعلق بالحكم على الحياة بصورة عامة ، وانما بتقبل مطامح وغراميات الشخصية المركزية باعتبار ان ذلك يكفي سبباً

مبرراً لتألف الكتاب.

الا انه حتى في حالة هذا النوع الاخير توجد هنالك ايضا احكام تقييمية معينة للحياة ، ولا يستطيع احد ان يقول ان تروللوب هو متشائم رومانتكي رغم انه لايوجد كاتب آخر يستطيع مثله ان يتخلى عن الاهتام بالمصيرالبشري، وهنالك موقف من ( القبول ) لا يمكن ذكرانه في مؤلفات حتى لو لم يكن لديه شيء من ادراك الخير والشر . وليس هنالك اي مؤلف ، مها كان محدوداً ، فغلو من بعض الاحكام التقييمية للحياة والمصير البشري .

وانني لأقول بان هذه الاحكام التقييمية هي مصادر الخيال الاساسية ، وهي في الحقيقة مرتبطة ارتباطاً وثبقا بالخيال مجيث انها يمكن إن 'تستخدم مرادفاً له . ونحن نستطيع أن نسأل السؤال التالي عن كل نتاج فني : أي عسالم سيكون هذا العالم لو كانت حوادث هذا الكتاب حوادث نموذجية مــــــأخودة منه ؟ و ( العالم ) هنا لا يعني نظام الطبيعة المادي وحسب وانما يعني ايضا علاقة الانسان و ( المصير البشري ) بالطبيعة . ولو سألنا هــــذا السؤال عن معظم قصص الشر فوق الطبيعي فسيكون الجواب بان الانسان هو مخملوق صغير ضعيف ضائع في كون مرعب نحيف ، وعلاقته بهذا اللكون هي أساسا علاقــة الطفل بالكسر \_ علاقة الاعنماد والحاجة والاعتراف بالتفوق. ويستعد هــــذا الموقف عن المفهوم الماسكالي للرهبة والرعب في وجه الكون ، بل إنه ضدذلك وقد كان في وسم باسكال ، كغيره من ( المفكرين الاحرار ) في القرن التاسم عشر ان يقول مع بطل اليوت : ( ليس لدي اشباح ) . ورغم ان باسكــال لّا يزيد على بعوضة في كون مخمف ، الا أنه ناضج ، مدرك لمسؤوليته ، تحيط به هالة غريبة من الاحترام بسبب جهله ، فالانسان الباسكالي ( والنبتشي والدوستويفسكي ) هو اقرب الى الآلهـــة ، ولذلك فهو اشد ادراكاً للعنصر اللاالهي في ذاته ولقريه من الصرصار . و ( الانسان ) في حكايات الرعب فوق الطبيعي ـ سواء كان ذلك في مؤلفـات م . ر . جيمس او تولكين او برام 

لا يكون مركزه في الكون عظيما الا انه موقف مأمون على الاقل.

والانسان في معظم القصص العلمي ما يزال الطفل التافه والمخلوق العـــادي الذي نجده في قصــة الاشباح ، ما عدا ان خالقيه بدأوا يتخذون الآن موقفاً اشد تفاؤلًا بقابلماته . والانسان الشجاع في قصة الاشباح ، الذي تدفعه هذه الشحاعة الى استكشاف الجهول غااماً ما يصاب بالجنون أو يواجه نهاية فظمعة . اما في القصص العلمي فانه غالسًا ما يعود الى الارض بدون أذى ، واكنه ما بزال انساناً ولس ورقة باسكال المفكرة الحائرة بين الاله والدودة . فالقوى التي يملكها ليست بالقوى الروحية ، ألا أن الخيال ينشط بسبب الصدام بين المعلوم والمجهول وبالطريقة التي يضيق بها العالم المجهول على خناق العالم المعلوم . ويعمل الخدال على اساس هذا الاستقطاب ، ويتضح الآن لماذا يلوح على جانب كبير من الادب الحديث انه وصل الى ازمة خمالمة . اذ يعترف كتاب مثـــل جهد وهكسلي بصراحة بانهم لا يملكون الا القليل من قوة الاختراع الخيالي ( وقد كانت القطرة الصغيرة الموحلة التي تتجلي في ــ مزيفي النقود ــ مجهود سنوات عديدة وحتى بعد ذلك اضطر جيد الى ترك الرواية نافصة ولم يكملها). وان ابطال هكسلي وجيد عصابيون خاملون منحبسون في عالمهم الضيــــق ، عالم الشك الذاتي والعقل المنطقي . وحين يأتي هكسلي بالقتل في روايت ياوح القتل عرضاً غير حقيقي وليس جزءاً عضوياً من مشكلة الكتاب الاساسية، وهــــذا هو لأن استقطابات هكسلى لست منفصلة انفصالاً كافعاً لتنشيط الخيال .وهو يقول في تعليقه على هذه الرواية (نقطة مقابل نقطة ) : ( العاطفة والعقل؛ قضية التوزع الذاتي ) ولكن العاطفة البشرية والعقـــل البشري محدودان مرتبطان ارتباطاً كثبها ، وهما ابعد عن الكوني من ان يصطدما اصطداما مثراً.

ولذلك فلا بد ان يكون هنالك في النتاج الادبي كله نوع من الحكم المعنوي على العالم ، ويكون هذا هو رأي الكتاب عن البشر والكون ، وقد يعتقد ايضا ً بان هذا هو ( الرأي العام ) . ويعني هذا ان كل نتاج روائي كتب حتى

الآن يتعلق تعلقا غير واضح بشكلة: كيف يجب على البشر ان يعيشوا. وقد يكون هذا الحكم معلنا كا هو الامر في (كانديد) او (راسيلاس) ، فيكون مهتما "امتماما "صريحا "بركز الانسان المشكوك فيه في الكون ، وقد يحدث هدذا في نهاية الكتاب فقط مثل (مرثية فائز صغير) من تأليف الكساتب البرازيلي العظيم خواكان دو أسس الذي يشعر بان بطله هو (فائز صفير) في لعبة الحياة لأنه لم يخلف اطف الا "يسلمهم شقاء وجوده البشري. ففي هذه الحالة ، كا هو الامر في كل مأساة كلاسيكية ، يكون الاستقطاب بين رغبات الانسان اليائسة وبين لا اكتراث الكون ولكن اهم شرط لوظيفة الخيال قد اتضح للرائي ـ وتم مل الثغرة الكبيرة.

ويخلف هذا التمميم حقيقة واحدة بلا تفسير ، فهنالك عدد كبير مسن الكناب ، وخاصة بين روائي القرن التاسع عشر العظام ، ممن يلوح ان عملهم ينحصر بالمستوى ( الانساني ) ولا توجد لديهم استقطابات عظيمة للخير والشر والانتصار والمأساة ، ومع ذلك فهم يبدون قوة اختراعية كبيرة . وقد يكون في وسعنا أن نقول أن دكنز و تأكري وبلزاك هم بين أولئك الكتاب ( وأنا هنا اتفاضى عن الناحية الصوفية في بلزاك التي يكشف عنها في – سيرافيتا – و – لويس لا مبير – وغيرها ) وكذلك ترولاوب ودوما .

وتكمن الاهمية هذا في القطب (غير المرئي) الذي قد لا يدرك هؤلاء الكتاب ، وهذا القطب هو قابلية (التأكيد) الغريزية ، فالقطب السلبي في المالم مرئي داغا لأن الانسان قادر على الالم اكثر من قدرته على اللذة . ومعظم اللذائذ قصيرة 'تنسى بسرعة ، بينا تلوح الحياة البشرية في معظمها ألما متصلا وهي تنتهي بالموت داغا "، ويصاحب الموت في اغلب الاحيان الم عنيف جداً ومن السهل ادراك (الشر) ادراكا كاملاً ويستطع اي فيلسوف مها كانت مواهبه محدودة ان يعطينا الف سبب وسبب ليثبث ان الحياة لا تستحق ان تعاش ، وقوة الدافع الحياتي هي مسألة مختلفة تماماً وهي تتطلب من الانسان جهداً ادراكيا "شديداً او تلك الموهبة الخاصة التي يلوح ان بعض الرؤيويسين جهداً ادراكيا "شديداً او تلك الموهبة الخاصة التي يلوح ان بعض الرؤيويسين

يملكونها . وتوجد في المناطق اللاواعية من الذهن محطة كهربائية قد ندر كها في بعض الاحيان ، في لحظات الراحة من القلق والمتاعب أو اثناء الغبطة المفاجئة . ولكنها تثير الدافع الحياتي بطريقة متلصصة وعلى مستوى لا يتيح لنا ملاحظته ، وقد يراه رجل مثل دوستويفسكي بينها يكاد يواجه الاعدام، بدون اقنعة ، فينفق بقية حياته محاولا شرح ذلك للبشر قائلا لهم انهم لا يعرفون ما هي الحياة . وهو يفعل ذلك بطريقة غريبة ، اذ تتطور كتبه من الكتب الميلانخولية الرقيقة الاولى الى صورة كثيبة عن الوجود البشري، وهنالك ومضات قصيرة من التأكيد الصوفي ، ولكنها مجرد ومضات ، ويلوح انه يهدف الى افهام قرائه بقيمة الحياة التي لا يمكن ان توصف بالتقصد في احداث ( مرض روحي ) في البشر ، وبالاعتاد على هذا المرض لاستحضار مفهوم للقيم، بنفس الطريقة التي اثار بها احتال اعدامه تلك القيم فيه . وتتضاعف قابليات بنفس الطريقة التي اثار بها احتال اعدامه تلك القيم فيه . وتتضاعف قابليات التخيلية وتتمتى في ادراك الاستقطابات ، القطب المرئي المتمثل في الشقاء البشري ، وقوة ( محطة القوة ) غير المرئية .

ولذلك فمن المكن القول بان الهدف النهائي من الادب الخيالي كله هو افهام الانسان ( بماهية الحياة ) ، فيشير سارتر في ( الغثيان ) الى ان ( الطبيعة ) مقلك طريقة هجومية في معالجة الادراك البشري تشبه الطريقة التي يحملق بهسا شخص معاد الشخص آخر في وجهه متحديا اياه ، وهي تميل الى المغنطة والى عرقلة ( قوى الفهم ) . والفن هو اشد الوسائل البشرية بدائية في تمكين الادراك من الرد على الطبيعة ، فهو يحاول ان يصفع الطبيعة ويدفعها عنه ، وهو يشبه العلم في اعتاده على الفرضية والبرهان ، وهو يقترح ( نظرية عامة ) للحياة ( فيقول مثلا ان الروح هي خيرة والطبيعة شريرة ، او : انك لا تستطيع ان تفوز ، أو اما العيش فان خدمنا سيفعلون ذلك بدلا عنا . ) ثم يحاول ان

ويمني هذا كله ان موقف فلوبير وجويس من الادب هو موقف لا يمكن احتماله ، فلا حاجة بالادب الى ( رسالة ) بالطريقة التي نجدها في مسرحيات

المشاكل ، ولكن هدفه لا يتمثل ايضاً في نقل الطبيعة نقل المرآة العاكسة لهسا ، كا ان الموقف السلبي من الادب هو موقف لا يمكن احتاله ايضاً ، كالتشاؤمية التامة . ومها تظاهر الفنان بالانفصال واللاالتزام فانه مشترك في عالم ايجيابي الاتجاء ايجابية تيار النهر . ومن المستحيل ان يمارس الانسان التخيل من غير ان ينشغل بهذا التيار أيضاً ، بحاجة الانسان الى هدف اسمى من شخصيته ، بالدافع النشوئي .

## ٤. الحاجة الى نقد وجودي

اقترح ت. س. اليوت في ( في اثر آلهة غريبة ) الذي ظهر في عام ١٩٣٤ ان يكون النقد الادبي مزوداً بنقد خلقي او لاهوتي . ولم يهتم احسد بهذه الملاحظة ، ولكن اهميتها كاقتراح تلوح منزايدة الآن . وقد اعطى ربع القرن الذي انصرم منذ ذلك الحين عدة مؤلفات لم يعلق عليها النقاد بشيء . وحين ظهرت ( يقظة فينيغان ) لم يقل احد بشجاعة ان جويس قد بدد عبثاً السنوات العشرين التي كرسها لها ، بنفس الطريقة التي يبدد بها الانسان تلك الفترة في حفر تمويذة على رأس دبوس . وحيين مثلت مسرحيات بيكت في لندن ونشرت أخر رواياته كانت حيرة النقاد جديرة بالملاحظة . وقيد خصص ناقد مسرحي شاب بارز نقداً طويلا لمسرحية ( نهاية اللعبة ) ولكنه احتاط جيداً فلم يقل انها هراء ، وقد عولج أدب ( جيل البيتنك ) معالجة حافلة بالحيطة ، واحيانا بالاحتقار ، الا ان احداً لم يهتم بتعريف فكرة الحريسة الكامنة في مؤلفات كيرواك وبتقدير او مناقشة قيمتها . وقيل عن روايات روب غريبه انها لا تستحق القراءة الا ان احداً لم يتساءل هل تحتوي فكرة الرواية ( المنفصلة ) تستحق القراءة الا ان احداً لم يتساءل هل تحتوي فكرة الرواية ( المنفصلة ) كاما على اي معنى او عما اذا كان هنالك تناقض ذاتي أساساً في هذه الحساولة تما على اي معنى او عما اذا كان هنالك تناقض ذاتي أساساً في هذه الحساولة الما . وهدذا لاننا اعتدنا ان نقرأ الكتب باعتبارها من ( النتاج الادبي ) فلا

نتساءل الا عن تأثيرها على المشاعر الذوقية . وقد ادى بنا هذا الموقف ايضاً الى قبول لوحات صنعها اصحابها برمي بعض الاصباغ عـــــلى القياش ، والموسيقى المكتوبة طبقا لقاعدة رياضية . ولم يقل احد ان هــــ ذا يشبه قبول الفيزيائي للرموز والارقام الموضوعة على الورق كيفها اتفق باعتبارها نظرية رياضية .

لقد تم تعريف الوجودية بأنها محاولة لتطبيق العقل الرياضي على التجربة الحية الحافلة بالربكة والفوضى : وقد تدعى ايضا محاولة خلق علم جديد - علم للعيش . ولذلك فان النقد الوجودي هو محاولة للحكم على النتاج الفني بمقياس المساهمة التي يعطيها لعلم العيش ، للحكم عليه بمقاييس ( المعنى ) والتسأثير . ولكنه لا يستطيع ان يأخذ محل النقد الادبي الذي يهتم ( بالاشباع ) الفني العام في النتاج ، كما ان النقد الادبي لا يمكن ان يستفني عن النقد الوجودي ، الا في المستويات البدائية جداً . وعند تفحص نتاج همنغواي او ايليوت او د . ه . لورنس او الدوس هكسلي يجب على النقسد الادبي ان ينحصر في القول بأن مؤلفاتهم الاخيرة تظهر انهياراً محزناً في النوعية ، ولما كان يهتم بالنوعية فقط فانه لا يستطيع ان يعلق على اسباب التغيير .

وقد يقول قائل ان هذا التعارض بين النقد الادبي والنقد الوجودي هو فقط تعبير آخر عن الخلاف القديم القائم على التعارض بين الشكل والمحتوى ، حيث يقف مفهوم الفن للفن في جهة ، ويقف مفهوم الواقعية الالتزامية في الجهة الاخرى . ويكون هذا ترجمة للامر كله الى مستوى مطحي . صحيح انه لم تكن هنالك حاجة في الماضي الى نقد وجودي تماماً ، كالم تكن هنالك حاجة الى الوجودية نفسها . وحين كان الناس ينظرون نظرة جادة الى المقاييس المسيحية ، كان النتاج الفني يعالب مباشرة لما فيه من (القيم) ، واما النقد الوجودي ، فهو كالفلسفة الوجودية ، نتاج عصر دفق روحي ، وقد بدأت الحاجة اليه حين جاء راسكولنيكوف بالموقف التالي : كل شيء مشروع . (ولكن غوته وبايرن وشيللر فكروا قبل ذلك بالفكرة نفسها ) .

و ( في اثر الآلهة الغريبة ) لاليوت محاولة مصممة على خلق نقد وجودي ،

وقد فشل اليوت لسوء الحظ لانه ليس مفكراً، ويذكرنارفض لبحث اساس معتقداته الدينية علناً بعذراء في العصر الفيكتوري ترفض ان تتحدث عسن ملابسها الداخلية . وهكذا فان ( في اثر الآلهة الغريبة ) كتاب يرفض ان يتحدث عن مؤلفيه – لورنس وهوبكنز وهاردي وجويس وآخرين – بسبب عقائدية مغرقة عمداً في الغموض .

ومع ذلك فان الغرض واضح ، ولا ينكر ان الكتاب هو من نتاج المقد الوجودي . وهو يفشل لأنه يقبل مجموعة جاهزة من (القيم المطلقة) او لانه يوفض ان يبحث القيم مع المؤلفين الذين تطبق عليهم .

ولكن هذا كله لا يعني ان (النقد الوجودي) يستطيع ان يأتي بعبارات عقائدية عن اسباب فشل النتاج الاجنبي . الا انه يستطيع ان يدرك الحاجة الى فهم الاسباب . انه يستطيع ان يقول مثلاً ان هنالك تناقضاً خطيراً في نتاج ت . ي . هوله ، لأن هوله كان في البداية برغسونياً نشوئياً ، بنا نجده يصبع بعد ذلك مؤمناً بالخطيئة الاولى وبالصفة الثابتة للبشر . ويمكننا ان نجد هذا الانقسام نفسه في نتاج اليوت فستاجه الأول يفيض بحيوية منبثقة من كرهك لطبيعة المجتمع الحديث (الثابتة) ولذلك فهو يعبر عن الرغبة في (تغيير) الطبيعة البشرية ، واما مسرحياته التالية فانها ترتكز على الموقف الكنسي الانكليزي الاورثوذوكسي ، اي على الاعتقاد بعدم تغير الطبيعة البشرية ، ولما كان اليوت قد ناقض اسسه الاولى نفسها فلن يدهشنا ان يلوح نتاجه التالي غير ثابت النتائج .

وقد قلت مرة عن همنغواي ان تدهور رواياته بعد سنة ١٩٣٠ كان سبب فشله في تطوير اهتامه الأول بما سميته ( مشاكل اللامنتمي ) . وقد كان في هذا القول بعض التبسيط ، لأن هسذه المشاكل لا تنحصر باللامنتمي وحده ( اي بالحساس جداً ، غير المنسجم مع المجتمع ) . واكن هذه المشاكل تقع ضمن اهتام النقد الوجودي بالفعل – لو كانت حقاً سبباً في تدهور همنغواي ككاتب فنان جاد . فقد كتب همنغواي أولاً عن التعارض بين حاجة الانسان للهدفية والحب،

ولا اكتراث (قسوة) الطبيعة . وقد اتخذ في (وداعاً للسلاح) موقفا متنسكاً زاهداً ، ثم فضل ان يكتب عن (تعويضات) الحياة -- كالصيد الخطر ، والغوص العميق ، والجنس، والخر . وغالبا ما نجد مؤلفات همنغواي الاخيرة، كؤلفات الدوت الاخبرة ايضا ، مجرد سخرية ذاتية .

ويعرف علماء الرياضيات ان معظم النظريات والفرضيات تبرهن بعدد من البراهين وان بعض البراهين (جميلة ) وبعضها (شوهاء ). وعالم الرياضيات الذي يهتم ( بجيال ) أو ( بتشويه ) البرهان يشبه الناقد الادبي الصرف . واما الناقد الوجودي فانه لا يهتم بجيال البرهان بقدر الهجامه بالبرهان نفسه .

والفن هو معادلة فيها طرفان : الفنان ومادته . ( والمادة ) هي مجموعـــة من تعقيدات حياته والتقاليد التي يعمل فيها والقوى الاجتماعية التي تدخــل في حماته الموممة .

وهنالك ثلاثة مواقف من هذه المسألة ، الاول هو السائد في عصرنا ، وهو يقول بان طرفي المعادلة ثابتان ، فالفنان هو المراقب الحساس ولا يستطيع ال يكون اكثر من مراقب أمين ، والازمان هي حصيلة التاريخ الحساضر وهي وراء قبول الفرد أو رفضه ، ولهذا فالفنان يستطيع ان يعمل بأمانة مستخدماً المادة التي أعطيها ، ويثبت قيمته بالتعبير عن (مفهومه لعصره).

والموقف الثاني هو موقف الاقطار الشيوعية ، فالازمان يمكن ان تفسير ، ويستطيع الفنان ان يلمب دوره الصغير في هذا التغيير . وواجبه هو في افهام الناس بذلك ، واداء دوره الصغير في تحقق طوبائية المستقبل وعليه طبعا " ان كون متفائلا .

وهذا الموقف سرعان ما يلقى الشجب والاتهام في الاقطار الغربية . ورغم انه لا يمكن ان يكون مرغوبا كفلسفة نهائية للفن ، الا انه غالبا ما يفضل على الذاتية الكثيبة او التجربة المقيمة التي نجدها لدى (الفنانين الاحرار) . لقد اعطى الادب والموسيقى السوفييتيان كمية كبيرة من السخف الجماهيري واعطيا أيضا ووايات واوبرات من الطراز الأول ، وقد تكون التفاؤلية الاجتماعية

في بعض الاحيان فلسفة سطحية فاشلة بالنسبة للفنان ، الا انها غالبا" ما تفضل على المدمنة .

والموقف الثالث هو أشد المواقف اعطاء النار ، وهو ايمان الفنان بانه هو وعصره قابلان التغيير ، ومثل هذا الفنان يجمع بين الميتافيزيقي والمصلح الاجتماعي ، ويعتبر كازانتزاكيس مثالاً حديثا الفنان المنشفل ذهنه بالتغيير الذاتي ، ويكن برهان نبوغه في توصله الى ما يلوح مستحيلا : كتابة قصيدة بطولية عظيمة ، وبينا يلوح معظم الكتاب الحديثين متفقين على ان فوضى الزمن لا يمكن التعبير عنها الا بشكل تجريبي مضطرب ، كفصائد باوند و (يوليسيس) لجويس و ( دروب الحرية ) لسارتر ، نجد ان كازانتزاكيس بهمل استحالة خلق قصيدة بطولية عظيمة فيخلق واحدة بالفعل. وقد كان هذا بمكننا فقط الشخص معتاد على محاولة تغيير نفسه والعالم ، شخص اعتقد بان الفنان هو اكثر من محرد مراقب .

وهذه هي مشكلة عصرنا : مشكلة تدمير فكرة الانسان باعتباره ( مراقب ا ثابتا ً لا يتغير ) في الفلسفة والفن ، وكل خلق تخيلي انما يهتم بالامور الثلاثـــة المطلقة التالية : الحرية ، والنشوء ، والدين .



## الفصل الثامن

الفدُالأدَبِيّ وَالنَفْدُ الوُجُودِيّ



## ١ . النقد الوجودي و نتاج ألدوس هكرسلي (١)

وقد يلوح بعض هذا الذي أقوله مدمراً ، وقد يلوح محالفاً لموقف هكسلي ، ولكنني سأؤك حد على حقيقتين بشأن هكسلي ، اولاهما هي ان هكسلي استمر طيلة العشرين سنة الماضية يتكلم عن العقل الصحيح والكرامة الانسانية في عالم يتحول بسرعة فائفة الى كابوس . والحقيقة الثانية هي انه لا يتصل احد اتصالاً مها كان بسيطاً بهكسلي الا ويدرك بقوة تلك الرقة وذلك التواضع اللذين يدلان على ان الضبط الذاتي والتنسك ليسا بالنسبة له مجرد كلمات ( وقد وصف لي شاعر من شعراء الثلاثينات مرة بقوله — انه قديس تماماً ) .

وقد قال برتداند رسل ان هدفه في الفلسفة هو دائمًا ( فهم العمالم ) والفرق

١ -- اضاف المؤلف هذا الفصل بشكل ملاحق ، وقد قال عن هذه الملاحق ما يلي :
 ظهرت ألملاحق التالية في اوقات مختلفة في ( مجلة لندن ) وتعطي المقالة التي تتحدث عـــن
 هسكلى ، والتي وسعتها وغيرت فيها ، تلخيصاً مبسطاً لطرق النقد الوجودي .

وقد جمعت بين هؤلاء الكتاب الثلاثة - هكسلي ودورنات وكازانتزاكيس - لانني شمرت هنهم ينطلقون من منطلق واحد هو منطلق اللااخلاقية التامة (كل شيء مشروع) ويحاولوب جيماً محاولة اصيلة ان (يخلقوا) نظاماً لهتم . ولهذا فانهم اشد (ايجابية) من جميع الكتاب الذين بحثت فيهم في هذا الكتاب . وقد توفي كازانتزاكيس ، ويلوح ايضاً ان هكسلي لن يجري اية تغييرات مهمة في موقفه الذي انفق في شرحه شرحاً بليغاً نحواً من ربع قرن من الزمان ، واما دورنات فانه شخص مختلف ، لانه بدأ من موقف لا يقل (وجودية) عن موقف نيتشه وتظور الى ابعد مما ذهب اليه كامو وسارتر كخالق للقيم الايجابية . وهو يلوح من اوائسل الميشرين بالمستقبل ، فقد وضعت البحث المتعلق به في نهاية هذا الكتاب .

المباشر بين التفلسف الوجودي والفلسفة المجردة يمكن ان يعبر عنه بما يلي : اذا كان رسل قد حقق هدفه وحل كل مشكلة من مشاكل الفلسفة (كا يفهمها هو) فانه كان سيتوصل الى رؤيا لا تختلف عن رؤيا نيوتن في ( الاصول) وكان سيحل الكون كما نحل لغزاً هائلا للكلمات المتقاطعة، واما اذا حقق فيلسوف وجودي هدفه، فان المشكلة الاولى التي سيفهمها هي مشكلة العذاب البشري، وعلاقة الانسان بالله (أو بالعدم، اذا كان اتباع سارتر على حق).

فجميع الحقائق المركزية في ذهب نالمفكر الوجودي هي الموت والتفسخ والانحطاط ، والقابلية البشرية للخداع الذاتي، ومشكلة العذاب البشري والسعادة البشرية . وهو لا يسأل كما يفعل هيوم : هل نثق بحواسنا حين تقول لنا ، ان هنالك شجرة في ذلك المكان ؟ وانما يسأل : هل نثق بعواطفنا حين تقول لنا ان الحياة تستحق ان تعاش او انها لا تستحق ان تعاش .

والمفهوم الاساسي في الوجودية هو مفهوم ( مركز الانسان ) وقد يلوح هذا بسيطاً ، بل ان ذلك يلوح ابسط اذا غيرناه الى ( عظمة الانسان ) أو ( مغزى الانسان ) ، وهـذا لاننا اعتدنا ان نقبل المشاكل باعتبارها حقل الهـالم ، فنصغي باهتام بالغ لمناقشة بين السر جوليان هكسلي والفلكي الاول في الجامعة والاستاذ يونك عن ( مكان الانسان في الطبيعة ) ، وسينكر الوجودي انهنالك اي عالم يستطيع ان يتحدث بعبارات عمومية عن ( الانسان ) وكأن العلم يملك ( الحقائق ) . فالفيلسوف الوجودي يبدأ بالبحث عن مركز الانسان بالقول بان هنالك اوقاتاً يشعر فيها الانسان بالسعادة البالغة والثقة ، وبشعور المشكلة هي اهم بكثير من معرفة عمر البشرية على هذه الارض .

ومن الطبيعي ان يكون الفن مهتماً بالانسان بمظهره الوجودي وليس بمظهره العلمي . ولا يعتبر الفنان مسائل مثل مركز الانسان ومغزاه والعداب والقوة من مسائل العلم ، ولذلك فانه يميل الى اعتبار الفن متعة اقل اهمية ، ولسوء الحظ تقبل الفنان وجهة نظر العالم وتبناها واعتقد بان النتيجة هي ان الفن في القرن

العشرين - وخاصة فن الادب - لم يعسد يعتبر نفسه الاداة الرئيسية للفلسفة الوجودية ولم يعد يعتبر نفسه الاداة للبحث في مسائل المغزى البشري . ( فالفن هو علم المصير البشري) . والعلم هو محاولة اكتشاف النظام الذي يكن في فوضى الطبيعة . والفن هو محاولة اكتشاف النظام الكامن في فوضى الانسان ، وهو حين يكون فنا جيداً فانه يثير عواطف موحدة ويجعل القاريء يرى العالم في لحظة ما عالماً واحداً .

ولكن الفن والوجودية يتشابهان في انها يتناولان مسألة مركز الانسان ، فيل هو اله ام دودة ؟

لقد كان اول كتب هكسلي مجموعة من القصائد، ويجد المرء في القصائد الاولى تأثير شيلي، ولكن الشاعر يكف فيها عن النظر الى العالم (شعرياً)، وينظر ببرود الى انعدام الكرامة فيه، وهذه هي الخطوة الاولى والمهمة في تطورهكسلي. ولقد كان شيلي المثالي الرومانتيكي الذي يحثه مفهوم عظمة الروح البشرية وكانت لديه لحظات يرى فيها العظمة تتفجر من الانسان، ويرى ان الانسان لن يندحر امام الزمن او الشقاء. ولكن هكسلي وجسد انه لا يستطيع ان يتحمل عبء المثالية فتخلى عنها وانصرف الى الطبيعة، وقد وصف حديث جرى في احد الباصات كما يلى:

انت تقول انه - تجمسع للطاقة -

ولكنني احترق ، اقول لك انني احترق . ،

وهنالك قصيدة طويلة اسطورية تدعى (ليدا) تتيح له ان يطيل عن احد مواضيعه المفضلة ، وهو هنا موضوع الفواية . وكل واحدة من روايات هكسلي الرئيسية ، ومعظم اقاصيصه ، تشتمل على غواية او اغتصاب جنسي ، وهدذا هو أمر جدير بالملاحظة بسبب موقف هكسلي غير الواضح من الجنس . وقد لاحظ لديه بمض النقاد كراهية للجسد تشبه كراهية سويفت له ، ولكن الجنس يخلب لبه – وخاصة فكرة خرق حرمة البراءة – بقدر اهتام فلاسفة الجنس الآخرين به وخاصة دوساد . وهنالك في مؤلفات هكسلي الاولى محاولة معينة

(لتطهير) ولعه في الاغتصاب والغواية بالكتابة عــن مواضيـع اسطورية ، وهكذا فان (ليدا) وترجمة (بعد ظهر الوحش) لما لارميه واقصوصة (سنثيا) التي نجد فيها اعادة لتصوير اغتصاب بان لسيلين ومؤلفات اخرى له هي جميعـاً من هذا النوع.

اما في القصائد فيلوح ان هكسلي تخلى راغماً عن الايمان الشعري بعظمة البشر والمشاءر البشرية ، ولكنه احتفظ بعظمة عقلية بدلاً من ذلك بالاضافة الى ما فيها من الجمال والرقة الأدبيين .

وهنالك ايضا مجموعة هكسلي الفصصية الاولى ( لمبو ) التي ندرك فيهـــا العالمين مرة أخرى ، فهنالك عالم الفتنة والرقة البشريتين في قصص مثـــل (المكتبة) التي تشبه قصص تشارلز لامب ، ولكن السخرية تتغلمل في قصص مثل (التاريخ الزائف لريتشارد كريناو) وهي قصة ( مثقف) يتحول الى كاتىــة روائمة عاطفية لبلاً ، وإنا اميل الى اعتبار هذه القصة ابدع محاولات هكسلى الادبية فهي تصل الى الكمال تقريباً ما عدا في صفحاتها الاخبرة. وهنالك فيها شيء من تاريخ هكسلى الشخصي ولا يشوهها عنصر السخرية . وتتجلى هذه الرقة ايضا ً في الرواية الاولى (كروم يلو) ويتضح فسهـــا تأثير بمكوك . ويتركز عنصر التاريخ الشخصي في شخصة دنيس ستورب ، الشاعر الشاب الذي يذهب ليعيش في كروم ،ولكن السخرية تتدخل بشكل تعارض بين عالم دنيس الشعري الذي يشبه عالم شيلي فهو يفشل في الحب والامور المادية ، وقد كان هذا المثالي الفاشل في العالم المادي شخصمة مألوفة في القصص الروسي في القررن التاسع عشر ( ومثال ذلك شخصية رودين لتورجنيف) بيد ان هكسلي يضيف اليها عنصر الهزؤ ـ لنحمي نفسه .ولكن المهم هو ان دنس لا يحرز اي انتصار في الرواية ، فهي لا تحدثنا عن شخص يبدأ عابثا "وينتهي مسبطراً على ذاته .

ويجدر بنا ان نؤكد على هذه النقطة ، فان دنيس هو الشخصية المركزيسة ويبذل هكسلي كل جهده لكسب عطف القاريء عليه ، بل ان القاريء لينظر

الى دنيس وكأنه هو نفسه فيأمل ان تكون شخصيته افضل بما هي عليه ويرجو له ان يحصل على الفتاة وكذلك على مزيد من الاحترام الذاتي ، ولكن دنيس يظل في نهاية الكتاب ذلك الشاعر الخجول الحساس الذي لايستطيع ان يحصل على اي شيء بما يريده حقا . ولكنه لا يشبه الشخصيات الفاشلة الاخرى في الادب \_ فرتر و اوبلوموف وجوليان سوريل واكسيل - لان دنيس لا يلوح في الرواية ميالا لعطف المؤلف عليه وانما ينظر نظرة الفشل الى جميع الامور ، وقد نسامح قراء هكسلي على حيرتهم وربكتهم ، فقد كانوا معتادين على روايات ابطالها شديدو الحساسية ، وقد قرأ معظمهم مؤلفات بروست وماكنزي وجويس ولكن هؤلاء المؤلفين اوضحوا ايضا ان ضعف شخصياتهم هو ايضا نوع من القوة ( تماما كا عبر شو في - كانديدا - عن شعوره بانتصار الشاعر نهائياً - بعد فشله في الحب بقوله : ولكنهم لا يعرفون السر الكامن في قلب الشاعر . ) ويلوح ان هكسلي يقول : اذا كنتم حساسين فلا مهرب لهم من ان تكونوا عصابين فاشلين . ودنيس هو تجسيده الاول للبطل الذكي الفاشل .

وهنالك في (كروم يلو) طبعاً - نصر يمكننا ان نفهمه على ضوء علاقته بفترة ما بعد الحرب في بلومزبري ، فقد خلق ليتن ستراتشي مزاج جيل كامل حين كتب بصورة شخصية متحيزة عن بعض المشهورين في العصر الفيكتوري في عام ١٩١٨ ، ولكن ذلك لايمكن ان يكون وحده سبب انتقال هكسلسي من المثالية الى السخرية ، ثم ان هكسلي اضاف شعوراً ميتافيزيقيا "الى سخرية ستراتشي وانما هي فلسفية .

وهنالك تطور مهم في روايته التالية (انتيك هاي) التي ظهرت في عام ١٩٢٣ ، فالشخصية المركزية فيها هي ايضا شخصية الحجول الحيي الحساس جداً والفاشل في حياته الماطفية ، ولمكن هكسلي ما يزال غير مستعد لتوضيح معانيه ، ولذلك فانه يعالج شخصية كمبرل بنفس السخرية ، ويعتقد القاريء من الصفحات الاولى بان الكتاب سيكون سخرية موضوعية مرحمة رغم ان هكسلي يعطي هذا كله بذكاء اشد من ذكاء نوئيل كوارد . فيشتري كمبرل

لحية شقراء من بائع للازياء المسرحية ويرتدي سترة ذات كتافيات واسعة ، ويخرج الى العالم مسلحاً بهذه الوسائل التي تساعده في كسب مزيد من الاحترام الذاتي ، ويبدأ بالبحث عن المغامرات البطولية . وتشتمل البطولة طبعاً على الظفر بفتاة – اى الانتصار الجنسي .

وتنجح اللحية الشقراء وتقوده الى فراش فتاة ، ثم تساعده اللحية بعد ذلك في الظفر بالفتاة التي يحبها فعلا وحين يحاول ان يغويها يزيل اللحية ويستمر الاغواء بدون اية عراقيل . ولكن القدر ما يزال يعاكسه ، فتهجره الفتاة لانها تخشى السعادة ويظل وحيداً مرة اخرى وهو ما يزال ذلك الحساس الفاشل . واما المظة في ذلك كله فهي انه : حتى اذا تغلب الحساس على فشله فان القدر سيتلصص عليه ويصيبه من زاوية أخرى ، وبهذا فانه لايستطيع ان يهوز أبداً .

ولكن هذا الرمز المتمثل في اللحية الشقراء لم يعط بعد كل ما فيه مسن مغزى ، فهسو ليس برمسز الثقة الذاتية وحسب ، وهنالك مقطع في قصيدة طويلة له يلقى ضوءاً على ذلك :

و وقال: يا للشقاء ، ان لا يكون لي ذقن ، وليس غير الدماغ والجنس والذقن ، والخطيئة المابرة ، طيب ضعفاً ونقي طاهر جنباً ، وحين تنتهي الحرب ، سأذهب الى الشرق وازرع ، الشاي والمطاط ، واكسب المال الكثير ، والحب ظهورهم بالسياط وساكون نفسي الى حد كبير ، وساكون نفسي الى حد كبير ،

فترسم لنا الابيات الاولى شخصيات هكسلي المألوفة ، ثم يضع عليها اللحية الشقراء ، فتصبح هي ذاتها لحية ، ومع ذلك فهو يفعل هذا بشيء من الايهام الذاتي ، باقناع نفسه بأنه هبة الله الى افريقيا ، ويذكرنا هذا بما يرويه سارتر في احدى قصصه عن شخص حساس جداً ولكنه يقوم عامداً بأمور تجعله يناقض حساسيته فيرفض حمل عبئها — وهي القابلية التي ترفعه فوق مستوى الآخرين — ويحول نفسه الى شخص غبي . وهذا هو خداع ذاتي ، وهو مفهوم أساسي في الوجودية ، ويعطينا هكسلي انطباعاً بأن تعلق كمبرل باللحمة الشقراء هو من هذا المفهوم أيضاً .

ونتذكر هنا شيئاً قاله فيلسوف وجودي آخر ، اذ قال نيتشه : (الشخص العظيم هو الذي يمثل افكاره ومثله العليا بنفسه ) في (وراء الخير والشر) . فمشكلة الوجودية هي مشكلة الحساسية الشديدة وهي التحليل الذاتي والمعرفة ، و (شجرة الخير والشر) ، وهي تجعل البطل القديم أمراً مستحيلاً خلك البطل الشجاع غير المتأمل ، آخيل أو السر لانساوت . فالبطل الحديث هو هاملت وفاوست وانسان دوستويفسكي الصرصار الذي يكره رجل العمل ويحتقره لأنه ( يخفض رأسه ويهاجم كالثور ) ، ويشارك هكسلي دوستويفسكي في ميله الى مقارنة البشر بالحشرات ، وقد يكون في وسعنا ان نغير عنوان الرواية الاخيرة إلى (كيف يمكنك الاتكون مثل هاملت ) ، والحل الذي الحربه البطل وسرعان ما يرفضه في الرواية هو : وضع اللحية الشقراء .

ولكن هل من الضروري لتجنب موقف هاملت ان يلجأ الانسان الى الحداع الذاتي: لقد اعتقد نيتشه بذلك ، والتمثيل هو خداع ذاتي ، ولذلك فان متابعة المثالية في الحياة هي ايضاً خداع ذاتي ، ويتضح هذا في رفض هكسلي لموقف شيلي في شعره الأول ، اذ انه وجد مثالية شيلي مستحيلة في الحياة ، ووجد انه اذا قبلها فسيخدع نفسه .

ولكن ما هي الصراحة والاستقامة الذاتية اذن ؟ يلوح انها تكمن في الحياة الغريزية البسيطة ، في الحيوية غير المتألمة . وهذا النوع مـــن العيش الغريزي

ولعل هذالك حلا مكنا ، الا ان هكسلي لا يهتم بهذا الحل على الاطلاق فهذالك طريقتان للتعويض عن الذوبان ، فاذا كانت القهوة لاتعجبك لان تركيزها ليس قوياً فيمكنك ان تضيف مقداراً اقل من الماء أو كهة اكبر من القهوة ، ولا ينفك هكسلي يسخر من اولئك الذين يختارون الحل الأول ، الذين لا يستطيعون ان يفكروا – أو اسوأ من ذلك ، الذين ينفون العقل ويختارون العواطف . فاذا كان شخص من الاشخاص بملك العقل فعليه ان يستعمله حتى اذا كان التحليل الذاتي يديب الادراك فيصبح بلا طعم ، وتصبح الحياة باهتة . الا ان المرء يدرك هنا أشد نقاط الضعف خطورة لدى مكسلي : فلديه شيء من العبث والغموض فيا يتملق بمشاعره ، ولعله يختار والتحليل حتى ولو كانت النتائج تحفل بالكارثة – كا حدث لنيتشه أو التحليل حتى ولو كانت النتائج تحفل بالكارثة – كا حدث لنيتشه أو كازانتزاكيس . ولكن هكسلي شديد الابيقورية والتمسك بالمظاهر فهو لا يستطيع ان يقبل بهذا الجواب العسألة التي يفترضها . وهو الفنان الساخر وليس القديس ، وهو يسخر من الغباء ولكنه لايبدي ميلا الى الاستشهاد وليس القديس ، وهو يسخر من الغباء ولكنه لايبدي ميلا الى الاستشهاد في سبيل ( الحقيقة ) او انه لم يكن مستعداً لفعل ذلك بعد .

ويتضح موقفه الفامض من مؤلفاته ذاتها في روايسة (تلك الاوراق الناضبة) التي تكشف عن انحدار محزن في النوعية . ونجد هكسلي هنا قانما بكونه المؤلف المفضل في بلومزبري ، والكاتب البارع ، والوسيط المثقف المزيف المعلي والخلاعسة النصفية . وهذه الرواية هي قطمة من اللااكتراث و الكوميديا الاجتاعية المضجرة والبراعة الذهنيسة ، واذا كان في الروايات السابقة قد سخر من الكتاب (المقلاء) الآخرين فانه هنا يتحول الى كاتسب عاقل ايضاً.

وأما ( نقطة مقابل نقطة ) التي ظهرت في عام ١٩٣٨ فهي عودة الى الاهتمام

والاكترث، ولكنها تظهر شيئاً من تكلف هكسلي السابق، وكا انه تأثر برواية جيد (مزيفو النقود) وبرواية جويس (يولسيس) فانه يمالج هذه الرواية مستخدماً فكرة هامسلت، ومشكلة الخداع الذاتي، وهو هنا يهاجم تلك المشكلة بصراحة بدون اي ادعاء بالسخرية المرحة. وهنالك ثلاث شخصيات رئيسية هي: فيليب كوارلز (الناطق بلسان هكسلي) ورامبيون وهسو تصوير ل: ده. لورنس و وسباندرل وهو يمثل شخصية ستفارجين بطل دوستويفسكي في الشياطين وهي شخصية رجل بدون دافع او عقيدة، ذكي ، غني، ضجر. ويتضح لنا من شخصية سباندرل الغموض الاعتيادي في موقف هكسلي، ففي نفس الوقت الذي ظهرت فيه هذه الروايسة نشر هكسلي مقالاً هاجم فيه دوستويفسكي هجوماً عنيفاً واشار في ذلك اشارة خاصة الى شخصية ستافروجين.

ان ما يهدد زواج فيليب هي ثقافته الجافة نفسها ، ويهدد الزواج ايضا ايفيرارد ويبلي وهو زعم عصبة الفاشيين البريطانيين ( وهذا هو تفكير عميق سابق لأوانه من جانب هكسلي ، ففي عام ١٩٢٧ لم يكن هتلر معروفاً بعد وكان موزلي ما يزال اشتراكياً شاباً غير معروف ايضاً ) . فويبلي هذا بحب زوجة فيليب ، والرواية عند هذا الحد تشتمل على متعارضات هكسلسي الاعتيادية : العقل بدون اللحية ، واللحية الطويلة بدون الاستقامة الذاتية .

« يضجرني ان اكون مع رامبيون لأنه يجعلني أرى الهوة العميقة التي تفصل معرفة الاشياء الواضحة عن العيش النعلي لتلك الاشياء ، وكم هو صعب تخطي تلك الهوة ! وانني لأرى الآن الفتنة الحقيقية الكامنة في الحياة العقلية ... فهذه الفتنة هي في سهولتها ، وهي استعاضة عن تعقيدات الواقع بالتفكير العقليب البسيط ... ويمكنك ان تكون طفلا عاقلا ، أو مجنونا ، باسهل مما يمكن ان تكون كبيراً متوافقاً . »

فهذا هو هدف هكسلي في مؤلفاته : ان يخلق صورة ( للكبير المتوافق )،

الشخص الكامل الذي يتحدث عنه كبرل . ولكن ياوح لنا ان هكسلي جاء بشخصية رامبيون ليمتدح لورنس وليس ليحل مشكلة الكال . ورامبيون هو شخص مضجر ( وقد كان هذا هو رأي لورنس نفسه عندما قرأ الرواية ) ، ولمل هنالك ايضا شيئا من الزيف في تصوير الشخصية ، لأن هكسلي خلت شخصية هي اشد اقناعا وارضاء من شخصية لورنس ، ونجد رامبيون يهاجم شيلي ويتهمه بالخداع الذاتي وبأنه - دودة بيضاء لادماء فيها - ( ويتاز هكسلي ببراعته في تصوير الامور الكريهة التي تثير الاشمئزاز ) وبأن هذه الدودة المثالية فقدت صلتها بالأرض . ولكن رامبيون حتى ولو عاد الى الطبيعة فانه لن يكون جواب الأم الارض على فشل شيلي . ومن الواضع ان هكسلسي أراد ان يصور فنانا ( طبيميا الهيا ) - ذلك النوع الذي اعتقد توماس مان بانه يتجلى في غوته وتولستوي – ولكن فنه لم يسم به الى ذلك المستوى ، ويشه رامبيون تولستوي في تعبيره عن كراهيته لبيتهوفن - وفي هذه الحالة : الحركة الثالثة من المؤلف ١٣٢ - ولكن التأثير الذي يعطيه هو تأثير المراهق المعجب بنفسه ، فرامبيون غير تأملي ، ولذلك فهو بعيد عن البطولة - مشلل لورنس .

ولكن فيليب بحديثه عن (الكبير المتوافق) انما يلمس مشكلة وجودية اخرى هي - مشكلة الوجود الحقيقي والوجود غير الحقيقي . والوجو غير الحقيقي هو اسم آخر لعبارة (الخداع الذاتي) ولكن الفرق هو ان الخداع الذاتي هو شيء مقصود متعمد ، في حين ان الوجود غير الحقيقي قسد يكون خطاً بسيطاً . فلا يرتكب المرء خداعاً ذاتياً الا اذا كان (يختار السيء مع علمه بوجود الخير ، وحين يكتشف الانسان انه يعيش نصف العيش بدلاً من ان يعيش عيشاً كاملاً فانه يكون قد حقق درجة من المعرفة الناتية تتطلب منه تهديم حياته وشخصيته والبدء بالبناء من جديد . وفيليب يعيش وجوداً غير حقيقي وهو يعرف ذلك ويقلقه ذلك ، بل انه يحاول في موقف من مواقف الروايدة ان (يخدع نفسه) بإغواء امرأة حمقاء لا يشتهيها هو حقاً ،

واغا لكي يشمر بانه ( انتصر ) واصبح ( المفسسد ) ، بيد ان هذا لاينفعه في شيء مع ذلك .

وسباندرل هو ايضاً شخص ذكي ذكاء يكفي ليجمله يسدرك انه لا يعيش وجوداً حقيقياً ، فهو يعيش حياة حافلة بالاغواء والسام والاحاديث البارعة وكلها امور حمقاء لا قيمة لها . وهو يقول لنفسه انه يختلف عن زملاله الثرارين في ناحية واحدة مهمة – فهو قادر على العمل ، ولكي يثبت هذا لنفسه فانه يقتل ايفيرارد ويبلي الزعيم الفاشي . ويثبت هذا ما يريد اثباته حمقا ، ولكنه لا يجمل هذا الفعل ذا مغزى خلقياً . فقد اضاع كل صلة له بينابيد علم طاقت وحيويته فاصبح كمن يسير في الصحراء بدون بوصلة . وبدلاً من ان ينطلق في الانجساة الذي يحصل فيه على الضبط الذاتي ويستعيد (البوصلة) ، يفضل الانتحار .

فهذه هي رواية سطحية ناضبة ، يشاهدها المؤلف عن كثب وهي تمقل الامور بدلاً من ان تدخل فيها وتساهم فيها وتشعر بها . وهي تسخر بالدقسة التي يقطع بها القصاب اوصال الحيوان ، الا ان هنالك ما يبعث على الاشمئزاز في ذبح المؤلف لجميع الشخصيات . وتكشف هذه الرواية عن المزيد من نواقص هكسلى .

ويحدربنا ان نتحدث عن هذه النواقص ببعض التفصيل ولديه مثلا عادة ملحة في استعمال التعجب والامر الذي يضفي على مؤلفاته شيئاً من الانوثة والتميّع ولا يستطيع القاريء ان ينظر نظرة جادة الى مؤلفاته الفلسفية فيا بعد . وهنالك ايضا التكرار والعادات التي نجدها لدى كتاب المقالات . وهو يستمتع كثيرا باخبار القاريء بكل ما تشعر به شخصياته مفصلا ونضيف الى ذلك خدعه الاسلوبية التي يضطر الى استخدامها للعودة الى صلب الموضوع كلما ابتعد عنه بتفاصيله تلك ، الامر الذي يعرقل سير القصة نفسها . (ولقد قال احسد النقاد مرة ان هكسلي كان يربد ان يكتب مقالات لعرض افكاره ولكنه وجد ان تأليف الروايات مربح فغلف مقالاته بشكل روائي ) .

ان مؤلفات هكسلي تجمل القاريء يدرك فراغ النقد الادبي والحاجة الى مقاييس تصل الى ( الأسس ) .

## ۲. کازانتزاکیس

نشرت خمسة مؤلفات رئيسية لكازانتزاكيس مترجة الى الانكليزية ولكنه ما يزال مجهولاً من الكثيرين . وهذا هو موقف غريب ، ولعله يعود الى ان كازانتزاكيس كتب باليونانية في حين ان القراء اليوم لايتوقعون شيئاً عظيماً من كاتب يوناني . وحتى اسمه يلوح غريباً ، ولو انه كان كاتباً روسياً باسم كازانتزوفسكي لاشتهر كا اشتهر شولوخوف مثلا . وهذالك شيء من الماساة في كل هذا ، والقراء الذين يعرفون مؤلفاته وقصة حياته جيداً يدركون انه كاتب يستطيع ان يقف الى جانب عظماء القرن التاسع عشر ، ومع تولستوي ودوستويفسكي ونيتشه ( وله صلات كثيرة بهؤلاء ) . ومع ذلك فانه لم يربح الا القليل من مؤلفاته ، بل ان دوائر معارف ادبية كشيرة لا تذكر اسمه اطلاقاً .

من الصعب على من يكتب عن كازانتزاكيس ان يتجنب العبارات العظيمة التي تطلق على دوستويفسكي و نيتشه ، مثل ( العملاق المعذب ) و ( العذاب الروحي ) وغير ذلك . وقد كانت هذه تسميات تتناسب والقرن التاسع عشر ، رغم انها تلوح عتيقة بالية الآن . والحقيقة هي ان كازانتزاكيس هـو من ادباء القـرن التاسع عشر ، وهو اشد بدائية من ان يكون معاصراً لعصر فرويد وجويس . وتوضح هذا جيداً حادثة غريبة من حوادث حيانه ، ففسي ايار من عام ١٩٢٢ ، حين كان في التاسعة والثلاثين ، كان يعيش في فيينا ، وكان قد مر بفترتين قبل ذلك هما فترة الرومانتيكية التامة الأولى التي تأثر فيها بكل من دانونزيو و نيتشه ، وفترة الرهما المسيحي حين اصبح المسيح رمزه المثالي . من دانونزيو و نيتشه ، وفترة الرفض التام ، وطفق يؤلف ملحمة طويلة عسن م اكتشف بوذا وبدأ بتجربة الرفض التام ، وطفق يؤلف ملحمة طويلة عسن

غوتاما . ( نشرت في عــام ١٩٥٦ ) ، وفي ذات مساء بينا كان في المسرح ، تحدث مع امرأة جذابة شديدة الفتنة كانت تجلس الى جانبه ، ثم غادرا المسرح معاً وسارا في الشوارع حتى وقت متأخر من الليل ،وهما يتناقشان ، واخيراً دعاها الى غرفته فاوضحت له انها لا تستطيع ان تفعل ذلك مباشرة ولكنهما ستأتي في المساء التالي . وفي الصباح التالي استيقظ كازانتزاكيس فوجد شفتيـــه متورمتين روجه منتفخًا ، فكتب الى المرأة يطلب منها أن تحضر في النوم وبدأت شفته السفلي تنضح بماء أصفر . فاضطر الى تأجيل الموعد اكثر فاكثر . وبعــــد ذلك ببضعة اسابيـــع حضر كازانتزاكيس الى المسرح مرة اخرى ، ووجهه مغطى باللفائف . واقترب منه شخص غريب وقال له : اتجيبني ان سألنك عن شيء ؟ فقال له : أجل . ثقال الرجل : اي دور لعب الجنس في حياتك ؟ ففزع كازانتزاكيس ، وقدم له الرجل الغريب نفسه قائلًا انـــه فلهلم شتيكـل الطبيب النفسي وطلب منه أن يزوره في الصباح التالي . وفعل كازانتزاكس ذلك ، وحدث الطبيب بامر المرأة الجيلة معه ، فاغتبط شتيكل بذلك وقال له انه يعاني من ( مرض القديس ) وهـو مرض انتشر في القرون الوسطى ولكنه اختفى اليوم . فحين كان زهاد الصحراء في القرون الوسطـــى يعجزون عن مقاومة الاغراء الجنسي ويعـودون الى المدن ، تنفجر اجسامهم بدمامل متقيحة وتنتفخ وجوههم ويسيل منهـا سائل أصفر . اي ان اللاوعي يقاوم الخطئة بذلك ( وكان القديسون يفترضون ان ذلك هو عقاب الله لهم ). وقد كان كازانتـزاكس منشغل الذهن عدة سنوات بمثالمة الزهد التـام وكان قد ترك زوجته نفسها لذلك الغرض. وسرعان ما اختفت دمامله واورامه حالما غادر فسنا .

وتكشف لنا هذه الحادثة عن امور كثيرة حول كازانتزاكيس ، بما في ذلك قوته وضعفه، وتعطينا مؤلفاته هذا الانطباع أيضاً. فلم يكن كازانتزاكيس من بشر عصرنا في البساطة البدائية التي اتصف بها موقفه من الحياة و (الخلاص) ،

وترينا صوره الفوتوغرافية رجلا ضخماً بشاربين نيتشيين وشفتين شهوانيتين ، وقد خاص اشد المعارك مع نفسه ، الا ان المرء ليشعر بانه كان رجلا غير صبور ، ملحاحاً ، كاول ان يفتح باباً من الجهة المعاكسة معتقداً بان الباب لا ينفتح بسبب صداً أو مانع آخر مماثل . وتعطينا جميع مؤلفاته انطباعاً عن طبيعته العنيفة الفوارة المعذبة ، ويجعلنا ذلك نتساءل ، أليس سبب هنده الصعوبات والعراقيل جهله بالامور ؟ وقد كان مسافراً رحالة لا يستقر في مكان ، يهرع من مدينة لأخرى وهو على عجل من أمره . وقد كان كذلك ( رحالة ذهنياً ) لا يستقر على رأي أيضاً ( ولعل قصيدة بليك التي تتحدث عن العنيف والدموي تصف كازانتزاكيس ابلغ الوصف ) . فقد تقلب بين الرومانتيكية الالمانية والذهب والزهد المسيحي ( اذ انفق ستة أشهر في دير للرهبان محاولاً ان يرى - رؤيا ربع قرن ) من الخلق الفني العظيم ، في مؤلفات رائعة مشل ( الاوذيسه ) - رميع قرن ) من الخلق الفني العظيم ، في مؤلفات رائعة مشل ( الاوذيسه ) - موعي قصيدة تستغرق سبعائة صفحة ـ و ( زوربا اليوناني ) و ( المسيح مصلوباً مرة اخرى ) و ( الحرية والموت ) و ( الاغراء الاخير ) .

وبعد فترة فيينا ( ١٩٢٢ ) بوقت قصير ذهب الى برلين حيث كتب ( خلتصو الله ) ووضع لها عنواناً آخر هو — تمارين في الزهد — ثم وجد نفسه بين بعض الشيوعيين الشبان ، فدرس مؤلفات لنين واعجب بشخصيته ، وكان ذلك هو الذي جعله شيوعيا – حسب طريقته — ثم حضر مؤتمراً ثقافياً في موسكو وطاف في جميع انحاء الاتحاد السوفييتي ببطاقة سفر مجانية ، ولكنه كان في ذلك الوقت قد فاق لنين نضجاً ، وقد كانت فلسفته الأساسية دائما اقرب الى فلسفة جيد : ضرورة عدم الارتباط باية (حقيقة) خارجية وضرورة التعارض مع الذات باستمرار والعودة من كل طريق . ورغم ان هذه الفلسفة لم تؤد بكازانتزاكيس الى نفس الضعف الذي اصاب جيد ، الا انها اعطت ربكة داخلة في معظم مؤلفاته .

وبعد ان تخلى عن نيتشه والمسيح والقديس فرانسس وغوتاما ولنين ، التفت

الى اوديسيوس وبـــدأ ملحمته التي يغادر فيها اوديسيوس مدينته مرة اخرى وينطلق باحثاً عن (الله) او عـن معنى للوجود البشري. وكجميع الكتب التي تتناول السفر بحثاً عن المعنى - كروايات هيسه مشللا - فان (الاوذيسة) هي ملحمة سيئة ولكننا لا نستطيع ان نتجاهل ما فيها من خلق فني جبار. وقد تكون فشلت في الهدف الاان السفرة ذاتها هي من اعظم النتاج في الأدب الحديث.

انه لمن المستحيل علينا ان نعطى تلخيصاً لتلك القصيدة هنا ، ( وهنالك كتاب بديم عنها من تأليف بريفهاكي ، صديق كازانتزاكس ، بعنوان -كازانتزاكيس واوذيسته ) . وهي تبدأ باوديسيوس مغمداً سفه بعد قتــله الخصوم ، ثم يجد ان الحياة في مدينته صارت عملة مضجرة فيقرر السفر مرة اخرى . ويتخلى عن السعادة البشرية التي تتمثل في شخص نوزيكا ، فيزوجهـــا لولده تلياخوس ويغادر ايثاكا للمرة الأخيرة ، ويختار خمسة زمـــلاء ، كلا لصفة خاصة به ، ويبحر الى سبارطه ويغتصب هلين طروادة مرة أخرى مــن منلاوس ، وبرمز خرق حرمة الضافة ( الذي يشتمل على قتل احد الحراس ) الى رفضه النيتشي ( للاخلاق ) . وفي كريت ( وكازانتزاكس هو من كريت أصلا) يشترك في طقوس جنسمة وينتهي به الامر هناك الى اشعال النار في المكان ، ثم يهجر هبلين ويذهب الى مصر ويشترك في ثورة عمالية ويكاد يذهب ضحية الاعدام، ولكنه يرقص امام الملك لابساً قناعاً الهيا مخيفاً فيطلق الفرعون سراحه ، ويقرر أن يؤسس طوبائيته المثالية عند ينابيع النبل ، وبعد معارك طاحنة مع قبيلة من الزنوج يرى رؤيا لله فوق جبل ، ثم يؤسس المدينة المثالية وما تكاد تكتمل حتى يهدمها زلزال ، ويعاني اوديسيوس من المأس التام حين يموت جميع زملائه ، ولكنه يدرك الآن ادراكا كاملا الزيف الكامن في طبيعة العالم . انه ينبذ الرغبة التي تنشأ في نفسه للانتحار ويستمر في السفر ، ويقابل بعد ذلك اشخاصاً يرمزون الى غوتامــا ودون كيشوت والمسيح . وهو يحسى في دون كيشوت ( الجنون الذي يشبه جنوني ) ولكنه يرفض رؤياه كايرفض رؤيا غوتاما . واوديسيوس هو المؤكد على الحياة والحب للارض . وهو يوجه سفرته الاخيرة نحو القطب الجنوبي في قارب، وتصف لنا الكتب الثلاثة الاخيرة من الملحمة هذه السفرة ، التي تنتهي بوصف رائع للقفار الثلجية ( وقد استوحى كازانتزاكيس هذا من الثالم التي رآها اثناء جولته في روسيا ) . ويتسلق اوديسيوس ثلاجة كبيرة وتلتحق به ارواح زملائه ثم يموت . والنهاية شديدة المضجة مثل نهايات اوبرات فاغنر وبلاغية بلاغة المشهد الاخير من ( فاوست )، الا ان ذلك كله لا يعطي القاريء انطباعاً بان اوديسيوس قد وجد ما كان يحث عنه .

ولكن هذا التلخيص يظلم تلك القصيدة الملحمية ظلماً شديداً ، الا أنه قد يعطي فكرة عن مداها الواسع . والحق ان الملحمة تخلق (التــاثير الموسيقي ) الذي قيل مرة ان ( الحرب والسلم ) تخلقه .

والاوذيسه هي اهم مؤلفات كازانتزاكيس ، وليس من السهل علينا ان نتصور ان مثل هــــنه الملحمة يمكن ان تؤلف في القرن العشرين بعد ان تكلم اليوت باقناع عن صعوبة العثور على (علاقة موضوعية) يستخدمها الفنان . وقد اهمل كازانتزاكيس جميع الاعتراضات -- وخاسة الاعتراض القائل بانه يقلد هوميروس تقليداً شديداً وانه عضو في حضارة منقسمة الذات محللة ولذلك فانه لا يستطيع ان يؤلف ملحمة مقبولة .

ونحن نتعلم من هذا درساً هاماً ، اذ ان الكثيرين من كتاب الفترة المعاصرة يعلنون ان امانتهم تضطرهم الى الكتابة عن الاندحار واللاجدوى والى تركيز الانتباه في بركة الشاي المنسكب على المنضدة ، ومهما كانت الحياة الحديثة فان كازانتزاكيس يجعلنا نشعر بان المسألة ليست مسألة الحياة الحديثة وانما هي مسألة الفنان نفسه .

وقد الف كازانتزاكيس ( الاوذيسة ) سبع مرات بين ١٩٢٤ و ١٩٣٨ حين ظهرت اخيراً في اليونان بطبعة محدودة . واصيب النقاد بالدهشة ، فالقصيدة هائلة تقع في ٣٣٣٣٣ بيتاً من الشعر ، وكان املاؤه للكلمات غريباً ، فقد كان

كازانتزاكيس يشبه شو في ولعه بتصحيح الاملاء ، وقد استغنى عن معظم الحركات اللفظية اليونانية . ولم تكن الابيات ذات المقاطع السبعة عشر سهلة القراءة للوهلة الاولى، وقد نكون اقرب الى الحقيقة اذا قلنا ان القصيدة كانت فاشلة ( وقد كان كازانتزاكيس معروفاً كشاعر لا نه ترجم – الكوميديا المقدسة – و – فاوست ) . ولكن كازانتزاكيس لم يكترث وانحا استعر في تأليف سلسلة من الروايات العظيمة . وقد بدأ بتأليف ( الكابتن ميخاليس ) ، التي ترجمت الى الانكليزية بعنوان ( الحرية والموت ) في انكلتره و ( الحرية او الموت ) في اميركا ، في عام ١٩٤٨ ، ورواية ( زوربا اليوناني ) في ١٩٤٢ الموت ) في اميركا ، في عام ١٩٤٨ و ( الاغراء الاخير ) في ١٩٥١ و ( فقير الله ) في ١٩٥٠ . وهنالك ايضاً رواية غير منشورة ذات عنوان غريب هو ( انه يقول انه يريد الحرية . اقتله ) ولديه ايضاً رواية عن روسيا وهي ( تودا رابا ) وبالاضافة الى ذلك فان ( تمارين في الزهد ) و ( خلتصو وهي ( تودا رابا ) وبالاضافة الى ذلك فان ( تمارين في الزهد ) و ( خلتصو الله ) تستحقان اهتاماً كبيراً ايضاً .

وليس في وسعنا هنا الا ان نتناول هذه المؤلفات تناولاً سهلاً بسيطاً. ورواية (الكابتن ميخاليس) مهمة لكل من يريد ان يفهم كازانتزاكيس فهما تاماً. وقد كان عنوانها الاول (أبي) وهي يحدثنا عن ثوررة فاشلة قام بها الكريتيون ضد الاتراك في عمام ١٨٨٩ ، وكان كازانتزاكيس آنذاك في عريتيح له ان يتذكر الامور جيداً ، فقد صب الاتراك ظلمهم على كريت طيلة قرن من الزمان وحدثت ثورات دموية كثيرة ، وفي احدى المرات حاصر الاتراك ديراً للرهبان ، وبينا كان الاتراك يدخلون الساحة اطلق ثائر شاب النار على البارود المخزون في ارضية الدير فانفجر الدير كله وتناثرت اشلاء ستائة امرأة وطفل كانوا مختبين فيه . وقد ابدى الجانبان منتهى القسوة والعنف في هذه الثورات اذان الرجال يغتصبون النساء ويقتلونهم ويطعنون الاطفال بالحراب وكان الرجال بعذبون حتى الموت .

وهذه الرواية ضخمة سلسة تذكرنا برواية ( الحرب والسلم ) وبطلهــــا هو

(الوحش العنيف الكايتن متخالس) وقد كان والدكاز انتزاكس يدعى الكايتن ميخاليس ايضاً وكان وحشاً عنيفاً ايضاً ، الا انه لم يقتل في عام ١٨٨٩ كبطل الرواية . وهو مثال نموذجي لابطال وشخصيات كازانتزاكيس ، فهو ذو قوة بدنية هائلة ، صامت دامًا ، متأمل ، شديد الشجاعة ، تشغل باله امرأة جمسلة هي زوجة اخبه نوري بك التركي ( وهو اخوه بالدم ) ، الا انه شخص متوزع الذات ولذلك فانه لا يفلح في النوم معها ، رغم انها تبدي استعدادها لذلك . والرواية مليئة بالجنس والقتل ، الا ان المرء حالما يقرأ خمسين صفحة منها يدرك ان كازانتزاكيس ( رغم اخطائه كرجـــل ، أو كلامنتم ) هو اعظم الفنانين اطلاقاً منذ تولستوي . ولكنه ينحدر عن مستوى تولستوي في شيء واحد ، فهو لا بتمهل لىفكر لحظة في جدوي كل هذا القتل ، او في ان ابطاله قــــد لا بزيدون على اغساء يتصفون بالحاقة . ولكن قوته كؤلف هي من العظمة بحث ان القارى، لا يدرك ذلك اثناء قراءته للكتاب . اما في النهاية ، حين يموت القارىء لمشمر بان هنالك شيئاً مهماً يفتقر الله كازانتزاكس، هذا اذا لميشعر بتفاهة كل ذلك . وقد قال شو : ( حين يبدأ اطلاق الرصاص فانني اخفي نفسي في فراشى ) ، ويأمل القاريء احيانا ان تكون لدى شخصيات كازانتزاكيس قلة قلبلة من مثل هذا التصرف المعقول.

ويقربنا هذا من مسألة اخرى بشأن كازانتزاكيس ، فقد كان طيلة حياته يخجل من العيش من التأليف ، وكان عيل الى الحيلة العملية العنيفة ، ويكشف هذا عن ضعف آخر ونقص في النضج ؛ ونرى في الرواية ان ابن اخت ميخائيل هو ايضاً شاعر ومؤلف وهو يعيش في الخلاج، ولكنه يعود الى كريت في نهاية الرواية ويموت مع خاله في معركة المقاومة اللامجدية الاخيرة . ولعل كازانتزاكيس رأى نفسه في صورة ذلك الشاب واراد ان يرضي روح والده .

ويتضح هذا الانقسام الذاتي في الروايات الاخرى أيضاً ، وتعتبر ( زوربــا

اليوناني ) اهمها وامتعها ، ويرويها كازانتزاكيس نفسه مباشرة اذيقابل زوربا في احد المقامى في بيرايوس ويوافق على اصطحابه معه الى كريت ، وتشتمل الرواية على مغامرات زوربا الذي يشبه يولسيس بعض الشبه ، فهو صحيح الجسم سعيد ، ذو حيل لطيفة ، يحب النساء والخير والطعام ، لا يشكو من الانقسام الذاتي مطلقاً ، بنها يعمل كازانتزاكيس في تأليف ملحمة عن بوذا ونكران الذات ورفض كل شيء . ويظهر كَازانتزاكيس هنا ايضًا شيئًا من السذاجة ، كوصف وتمان لهدوء البقر مثلًا . وهو المثقف الناقم الذي لا يقوم يأية محساولة ليشفى من انقسامه الذاتي وليتوافق مع فكرة ( الخطيئة الاولى ) الأمر الذي يجعله اعظم ، ولكن اقل سعادة ، من زوربا . ونرى ان شو في ( الانسان والسوبرمان ) يجعل الدون جو ان يقول : ( لو لم اكن منشغل الذهن بهدف هو وراء امكانياتي لكنت فلاحاً بدلاً من ان اكون فيلسوفاً ، لان الفــلاح يعيش اطول من الفيلسوف ويأكل اكثر منه وينام اكثر منه وافضل ويستمتع بزوجته استمتاعاً يخلو من الشوائب ) . ولكن شو لا يضمر رغبة شخصية في ان يصبح فلاحاً ، واما كازانتزاكيس فانه لم يبلغ هذه المرحلة رغم انه اعلن في ( مخلصو الله ): ان الله ينال الخلاص على ايدي أولئك الذين يملكون الشجاعة التي تجملهم خلاقين . كما انه كتب في احدى رسائله قائلًا : ( اذا كنا سنضع لانفسنا هدفـاً فان هذا الهدف يكون في تحويل المادة الى روح ) ، وهـذا هو مفهوم شو نفسه بالتأكيد ؟ الا ان كازانتزاكيس كان يشتمل على شيء من نيتشه ايضا ، فكا ان نيتشه خلق فكرة السوبرمان ثم نسفها بفكرته عن ( التكرار الابدي ) فان كازانتزاكيس يشرح انجيله في الكفاح والخلق في ( مخلَّصو الله ) ولكنه ينتهي قائلًا : ( مباركون هم اوائك الذين يحررونك ويتحدون معـــك ايها الرب ، والذَّين يقولون : انت وانا واحد ، ومبــاركون ثلاث مرات هم اولئك الذين يحملون على اكتافهم ، ولا تنحني ظهورهم تحب عبء ، هذا السر السامي العظيم الهائل: ان هذا نفسه ليس بموجود ابداً ) . ولا يوجد هنالك مثال افضل من هــــذا في اثبات وجهة نظر المنطقيين الايجابيين عن العبارات التي تنفى نفسها

بنمسها .

ومثل هذا (السخف) متوفر بكثرة لدى كازانتزاكيس، ولكنه اعظم واكبر من ان تنفيه هذه الامور، وهو يخلق صراعه احياناً بدافـــع الرغبة في الصراع وحسب، ولكننا نستطيع ان نقول ذلك عن دوستويفسكي ايضاً. فاللامنتمي يصبح عصابياً بسهولة شديدة، واما المنضبط ذاتياً فانه يصبح مازوكيا عِثــل تلك السهولة فيجد لذة في تعذيب نفسه. وقد كانت نقمة كازانتزاكيس منبثقة من شيء من التضحية المسيحية الفاشلة، ومن شيء آخر من انعدام الضبط الذاتي .

وتظهر الروح التكريسية المسيحية في الروايات الأخيرة بصورة بارزة ، اذ تحدثنا ( المسيح مصلوباً من جديد ) عن مانولياس ، الشاب الخجول الذي اختير ليعب دور المسيح في مسرحية عاطفية ، وهو يريد ان يتجنب العب ، ولكنه بعد ان يتقبله يصبح اشد مسيحية من المسيح ، وهنالك جماعة من اليونانين البؤساء الذين يميشون خارج القرية والذين يكرههم سكانها ، فيلزم الصبي مانولياس جانبهم ، واخيراً يقوم سكان القرية انفسهم بقتل مانولياس ويجبرون البؤساء الحرومين على الابتعاد والنزوح . وهكذا فان مانولياس هو نسخة كازانتزاكيس من الامير مشكن ، وهو يسهب في سرد تفاصيل التشابه بينه وبين المسيح ، ونجد ايضاً ان قوة الرواية تكن في سعة ابعادها ومثات شخصياتها . وحين مسات رفض الاسقف اليوناني الساح لجسده بدخول الكنيسة ، ولكنه وحين مسات رفض الاسقف اليوناني الساح لجسده بدخول الكنيسة ، ولكنه حظى بعد ذلك باحتفال بطولي في كريت . ( رغم انه اغضب الكريتيين في رواية – الكابتن ميخاليس – لانها وصفت بانها كانت اساءة للشخصية الكريتية ) .

وبعد ان اغضب كازانتزاكيس الكنيسة في (المسيح مصاوباً من جديد) اعاد الكرة في (الاغراء الاخير) التي هي رواية طويلة عن حياة المسيح، ولا يشبه كازانتزاكيس المؤلفين الآخرين الذين تناولوا حياة المسيح، اذ انه لم يهتم

بخلق صورة لانسان الهي لا يخطيء ابداً ، وانما اراد ان يخلق المسيح على صورته هو - يعذبه الاغراء دامًا ، فهو يسوع برومثيوسي يتعلم خطوة خطوة كيف ىتخلص من روابط العائلة والجسد والذات . وبرسل المه الشيطان اغراء اخبراً بينا يكون معلمًا على الصليب ، فيتخيل انه كان قد اختار طريق البشرالسهل، واصبح عجوزاً محترماً سعيداً تحيط به عائلته ، ولكنه يلقى جانباً بهذا الاغراء الذي يدفعه الى قبول الطريق البشري ويموت وهو يشعر بانه قد اكمــل مهمته وعلم البشر ان هنالك قيماً اعظم من مجرد ( العيش ) . وهذه الرواية هي عمــل هائل مدهش حتى ولو نظرنا اليها باعتبارها خلقاً مجدداً للحوادث التاريخسة . فهو يشبه مسح فرانك هاريس - انه مظهر من مظاهر الاشباع الذاتي لرغبات خالقه نفسه . وقد أراد كازانتزاكيس ان يقنع نفسه بان عذابـــه واغراءه مبرران بعض التبرير ، ولعله ادرك ايضاً بانه قد اسرف في برومثيوسيته البشرية الالهية وعذب نفسه باشد مما ينبغي . ولعل ملهمه ، نيتشه ، كان سننبذه ايضا معتبراً اياه شخصيا ضمائريا معذباً لنفسه ، يحتاج الى ادراك بعض خفة روح زرادشت . ويدرك المرء ايضاً ان يسوعه هو جزء من دفاعــــه عن نفسه . واذا اقتنعنا بصورة المسبح التي يقدمها لنا فاننا بذلك انمـــا ننظر الى كازانتزاكس باعتباره السويرمان.

ولعل اقرب المؤلفين الى كازانتزاكيس هو و . ب . ييتس، فقد كان ييتس يتصف بنفس الرغبة في التجرال ، والانقسام الذاتي والانشغال الذهني ( بالنار والدم ) والجنس ، وكان ييتس ايضاً ينظر الى النابغة باعتباره الشعلة التي تحرق نفسها ، ويحن الى رؤيا تدمر جوع الجسد . ولم يكن بيتس بمفكر ايضاً ، وقد بذل جهوداً جبارة لدخول ( دنيا الفكر ) ولكنه لم يفلح في ذلك . وكان كازانتزاكيس قد درس على يد برغسون ، ولكن روايانه هي روايات العاطفة والشهوانية ، وينقصها الدايلكتيك الذي نراه لدى دوستويفكي .

وقد بدأت شهرة كازانتزاكيس تنتشر قبل موته ببضع سنوات وترجمت

كتبه الى عدة لفات ولكنها لم تكن منتشرة ( رغم ان رواية \_ الكابتن ميخاليس \_ انتشرت بصورة واسعة في هولنده ) . وقد امتدحه شفايتزر ومان وكامو وقالوا عنه انه كان احد كتاب اوروبا العظام ، وفي عام ١٩٥٢ كاد ان يحصل على جائزة نوبل ( ولكنه خسرها بصوت واحد وهذا امر ليس في صالح سمعة لجنة الجائزة ) . وفي عسام ١٩٥٣ اصيب باللوكيميا واملى بعض اجزاء روايه ( فقير الله ) بينا كان يتعذب بالمرض . وفي عام ١٩٥٦ منح جائزة السلام السوفيتية ( رغم ان معظم كتبه كانت ممنوعة في الاتحدد السوفياتي ولم يكن كاتباً شيوعياً على الاطلاق ) . وقد سببت رغبته الدائمة في السفر موتد اخيراً في سن الرابعة والسبعين اذ قبل دعوة لزيارة الصين ولقح ضد الجدري في كانتون فكانت النتيجة قاتدة وتوفي في المانيا ( حيث زاره شفايتزر في المستشفى ) .

والنقد الاخير الذي يوجه الى كازانتزاكيس هو انه اندحاري وعدمي . انه يسأل في احدى رسائله : (لآي هدف ؟ ولماذا نهم ؟ لا تسأل وانما اهض في الكفاح ولنضع لانفسنا هدفا ... وعلينا ان ندحر الاغراء الاخير ، الاغراء العظيم -- اغراء الأمل ) . و ( نحن نغني مع اننا نعرف انه ليست هنالك اذن واحدة تسمعنا ، ونحن نكدح مع اننا نعرف انه ليس هنالك صاحب عمل واحد يدفع اجورنا حين يبط الليل ، فنحن يائسون ، هادئون ، احرار . وهذه هي البطولة الحقيقية ... ) وفي نهاية ( الاوذيسة ) يقفز البطل قفزة اخيرة ( من قفصه الاخير ، قفص الحريسة ) ، ان كازانتزاكيس هو شخصية من شخصيات القرن التساسع عشر ، والفيلسوف الديني المصلوب على صليب الميتافيزيقية . ونجد على قبره في كريت هذه العبارة النموذجية : ( لست آمل الميتافيزيقية . ونجد على قبره في كريت هذه العبارة النموذجية : ( لست آمل في أي شيء ، ولست أخشى أي شيء . انني حر ) . وانه لأمر ذو مغزى كبير ان تكون العبارة المكتوبة على قبره تعبيراً عن العدمية البوذية .

#### ٣. فردريك دورنمات

### (وريث التقاليد الوجودية)

ما بزال اسم فردریك دورنمات غیر معروف لدی الكثیرین رغم ان مسرحتين من مسرحاته مثلتاني انكلتره ونشرتله روايتان باللغة الانكليزية. وهينذا أمر يؤسف له لانني اعتقد بان دورغات سيعتبر يوماً ما اعظم كاتب يقوم بالتأليف حالياً في اوروبا كلها . وانا استند في تقييمي هــــذا له الى سبعة مؤلفات هي ثلات روايات واربع مسرحيات ، وكذلك الى قصة قصيرة نشرت في ( مجلة لندن ) . ويستطم القارىء أن يفترض من قراءته القصة ( النفق ) ان دورنات هو احد تلامنذ كافكا التأخرين ، ولكن مؤلفاته الاخرى سرعان ما تبدد هذا الانطباع . واما المسرحيات فان ( زيارة السندة المجوز ) هي وهم مرعب حافل بالمرح الغوغولي ، و ( زواج المستر مسيسيي ) تستخدم اسالىب بيراندىللو ولكنها تعطى تاثيراً من تأثيرات شو، و ( مــلاك يأتى الى بابل) هي تشبُّه ساخر يذكرنا بالصفحات الاولى من (حسن) الهلكر، ولكن كومىديته ( رومولس العظم ) مملة مضجرة تشبه القصص المرحة المضجرة التي كتبها بو . وتذكرنا روايته القصيرة ( لعبة خطرة ) بمؤلفات مـــان ودكنز وكافكاً ، واما رواية ( الوعد ) فهي قصة قوية واقعية عن قاتــل جنسى ولو ولو قرأها فرانك فنده كند لأعجب بها كثيراً . واما ( القاضي والشانق ) فهي رواية بولسنة خفيفة الظل ولكنها لا تحتوى على أي تأثير عمق.

ولما كانت هذه المؤلفات غير معروفة بصورة عامة فسأعطيها بعضالتلخيص قبل ان انصرف الى علاقة دورنهات بتقاليد الوجودية التي تمتد من غوتـــه الى سارتر.

يمكنني ان اقول عن قصة (النفق) انها من مؤلفاته الاولى التي تأثر فيها بكافكا. وهي قصة تليذ بدين شاب يسافر بالقطار الى الجامعة التي تبعد

حوالي ساعتين . ويدخل القطار في نفق لا يتذكره ، ويستمر النفق فيبدأ بالقلق ، الا ان الناس حوله لا يبدون أي قلق . فيسأل احد موظفي القطار ، ثم يذهبان سوية الى غرفة السائق فيجدانها خالية ، ويهبط القطار منحدراً ، ويحاول موظف القطار ان يعود الى الجزء الرئيسي من القطار ولكن هذا يكون مستحيلاً لان القطار يكون آنذاك متجها الى اسفل اتجاها يكاد يكون عودياً . ويسأل موظف القطار التلميذ عما يجب عليها ان يفملاه فيقول التلميذ : ( لاشيء . الله هو الذي جعلنا نسقط ، ولذلك فاننا مندفعون نحوه ) .

ويتضح معنى القصة شيئاً فشيئا "حين يدرس القاريء صورها . فالتلمية يضمع على عينيه زوجين من النظارات (احداهما غامقة اللون) وفي اذنيه حشوتين من القطن (لكي لا يقترب منه الرعب المكامن في المشهد) . وهكذا فقد اغلق عينيه وسد اذنيه ليتجنب مواجهة رعب الوجود ؟ ومع ذلك ففي نهاية القصة ، نجد انه هو الذي يواجه المكارثة بنوع من الاستسلام والايمان ، وليس موظف القطار . فهو ينظر الى الهوة بعينين (هما الآن ولأول مرة مفتوحتان انفتاحاً واسعاً) . وهو يجيب على اسئلة موظف القطار (بغبطة عابسة ) ، وقد اصبح قويا " . وهذا التشبه بكافكا هو اقل تشاؤمية من كافكا نفسه لان دورنمات يوصي بمواجهة (الرعب السكامن في المشاهد) . ولكنه نختفظ مع ذلك بالايسان بالله ، ولا يختلف هذا عن موقف اليوت في (اربعاء الرماد) .

ولن نكون على حق اذا استندنا الى روايات دورغيات وقلنا انه كاتب ديني رغم انه اشد دينية من سارتر أوكامو . ولكن القاري، يكنشف في مؤلفاته ثورة ضد مقاييس العالم الحديث المفتعلة وقد يكون في وسعنا تفسير موقفه بقولنا ( ان هنالك جنة وجحيما " كولما كان ادراك الجنة يتطلب ضبطا " ذاتيا " شديداً طويل الامد فلن ازعجك بذلك . وبدلا " من ذلك ، اليك ما يلي . . . ) . وهنا يمكننا ان نقارن دورنمات بغراهام غرين ولكن الفرق المهم بينهما هو ان غرين لا يمتاز بقابلية للرؤيا وان ضرورة الجنة لديه ظاهرة بنوع بينهما هو ان غرين لا يمتاز بقابلية للرؤيا وان ضرورة الجنة لديه ظاهرة بنوع

مجرد من السيطرة على القاريء بوصف جحيم الوجود البشري . اما دورنمات فهو على تشاؤميته يجمل المرء يدرك باستمرار تلك الغبطة السكامنة في العيش . ( وهو يعتبر اختلافا مجيلاً عن سارتر ) .

واما ( زيارة السيدة العجوز ) فهي افضل مؤلفات المشهورة ( وقد غير منتجو المسرحية شخصية السيدة وجعلوها سيدة جذابة في منتصف العمر ولذلك فقد جعلوا العنوان الزيارة - فقط ). ونرى فيها ان كلير زاخاناسيان البليونيرة تعود الى غولن ، مدينتها الأصلية ، وكانت المدينة قد انهارت اقتصادياً منذ ان تركتها وهي شابة ، فهي الآن في حاجة شديدة الى مساعدة من البليونيرة العجوز . ونجد بين الناس الجتمعين لاستقبالها في محطة القطار انطوان شل ، الذي كان عشيقها سابقاً . وقد وعده البعض بمنصب حاكم المدينة متكبرة يحملها في كرسي مريح شخصان انقذتها من الكرسي الكهربائيي . ويصحبها زوجها المستقبل ورجلان اعميان ونمر أسود . ( وكانت في ايام غرامها ان تجمل المدينة ناجحة موسرة من جديد ، ولكنها تريد مقابل ذلك حياة انظون شل ، عشيقها السابق الذي خانها . والرجلان الاعميان هما الشاهدان الطون شل ، عشيقها السابق الذي خانها . والرجلان الاعميان هما الشاهدان اللذان رشاهها شل مرة ليقسها اليمين على انها كان قد ناما مع كلير ( وان طفلها لم يكن من شل نفسه ) ، وكانت كلير قد تتبعتها واعتها واصحا من خدمها الآن .

ويرفض سكان المدينة هذا العرض طبعاً ، ولكن شل يلاحظ بعد ذلك ان الجيسع يشترون السلع المتازة الغالية مقترضين المال توقعاً للرخاء القادم . ويهرب النمر الاسود فيلاحقه الجيسع بالبنادق ، ولا يغيب معنى هذا الرمز عن ادراك شل فيحاول ان يهرب من المدينة بالقطار ، ولكن الجموع تمنعه مسن ذلك . واخيراً يدرك كما ادرك الملاكم في ( القتلة ) لهمنغواي انه لا مفر له من المصير الذي ينتظره . وفي اجتاع يعقد في قاعة المدينة يوافق على قتله ويحيط به

سكان المدينة ، وحين يبتعدون عنه ثانية يكون ميتاً .

ويصعب علينا الآن ان نقرر ان هذه المسرحية هي جزء من فكرة دورنهات العامة . والشعور المركزي فيها هو عن عالم بلاقيم ، وقد كانت خيانة شكل لكلير سقيمة لااخلاقية ، ومع ذلك فان في وسع شل ان يصبح مواطناً بارزاً بينا تضطر كلير الى دخول المبغى في هامبورغ . وكانت كلير هي التي دمرت اقتصاد المدينة لانها اشترت جميع المصانع واغلقتها . وحين تقدم عرضها بساعدة المدينة ببليون مارك يبرر سكان المدينة القتل الذي يفكرون فيه بتذكرهم للخيانة التي تناسوها في الماضي ويقررون ان القتل هو (عدل) . بثم ان كلير تقول لشل انها ما تزال تحبه ، ولكنها يجب ان تدفن جسده في حديقتها لان حبها قد اصبح مريضاً ساماً. والمسرحية هي عن خيانة القيم .

واما ( زواج المستر مسيسي ) فهي اشد تجريبية من ( الزيارة ) . بل انها مسرحية مربكة مرتبكة ، رغم انه ليس هنالك اي شك في قوتها الفنية . وفاورستان مسيسبي هو المدعي العام في بلد اسطوري في وسط اوروبا وهي يدرس الانجيل دراسة كالفنية ، وهو يحلم باعادة شريعة موسى الى عالم بلا قيم . بل انه يعتقد بان الفسق يجب ان يعاقب بقتل الطرفين المشتركين فيه . وفي المشاهد الاولى يزور اوليمبيا التي مات زوجها بسم يشبه قطع السكر . وتدافع اوليمبيا رغم انها كانت تحبه . ونجبرنا مسيسيبي بعد ذلك بان شريكة الزوج في خيانته لاوليمبيا هي زوجته هو نفسه وانه كان قد (اعدمها ) بوضع قطع السكرالسامة في قهوتها . ويقترح على اوليمبيا ان يتزوجا ( المتكفير ) عن جريمتيها فتوافق اخيراً على ذلك . واما بقية المسرحية فهي شديدة التعقيد وهي تنتهي مثل اخيراً على ذلك . واما بقية المسرحية فهي شديدة التعقيد وهي تنتهي مثل ( هاملت ) بموت الجيسع ، ولكن مسيسيبي ، مع فكرته عن شريعة موسى ، الحيراً على ذلك . واما بقية المسرحية فهي غير تقليدية ، ويبحث بعض اساليبها ، اذ ان اشخاصها يخاطبون الجمهور ، وتحدث النهاية قبل البداية وتتكرر في النهاية ايضاً ، واما تعلياتها المسرحية فهي غير تقليدية ، ويبحث بعض اشخاصها في شخصية المؤلف مشتركين في ذلك مع الجمهور . بـل ان احدهم في النهاية ايضاً ، واما المداية ومدة المسرحية فهي غير تقليدية ، ويبحث بعض اشخاصها في شخصية المؤلف مشتركين في ذلك مع الجمهور . بـل ان احدهم الشخاصها في شخصية المؤلف مشتركين في ذلك مع الجمهور . بـل ان احدهم

يقول ان المؤلف اراد ان يتناول المشكلة من زاوية هـــذا السؤال: (هل يستطيع الذهن البشري ان يبدل العــالم الذي - يوجد وحسب). ولكن المسرحية تقترب من بيرانديللو ايضاً في ان الشخصيات تخرج عن ارادة المؤلف حالما يخلقها. ويلوح ان المسرحية تعارض تعقيد العالم الغريب مع رغبة مسيسيبي المحدودة في النظام والاخلاق ، ويلوح انها تقول: (ان النظام والاخلاق هما المعنى الكامل الذي - قد - يظهر من التجربة الكاملة، ولا يمكن فرضها). المعنى الكامل الذي المدخلة عابرة ان هنالك سخرية من الشيوعية في المسرحية كا هو الامر في جميع مؤلفات دورنمات الأخرى. ولكن هذه السخرية لطيفة الوقع.

وسأتناول المسرحية الأخريين باختصار . فمسرحية ( رومولس العظيم ) ليست بالمسرحية الكوميدية المضحكة جداً بالشكل الذي نراه لدى اوفنباخ في ( هيلين الجميلة ) و ( اورفيوس ) وغيرهما ، في ضحكها على القديم ، فرومولس هو آخر الاباطرة الرومان وهو مفلس وضجر من كل شيء ، وبينا يتقدم البرابرة ( الالمان ) نحو روما يرفض هو ان يفعل أي شيء لمواجهة ذلك وهو يقر بانه لم يفعل شيئاً لانقاذ روما، ولكنه ينفي انه خان روما، وهو يقول: ( ان روما خانت نفسها ، وقد عرفت الحقيقة ولكنها اختارت القوة ، وعرفت البشرية ولكنها اختارت الطغيان ) . وبرغم عدم مقدرته الا انه يعيش بعد الجميع ويتفاهم مع قائد الاعداء أودو فيعطيه هذا منزلاً وراتباً تقاعديا . ويذكرنا رومولس بالملك تشارلز كا يصفه شو ولكن المسرحية لا تصل الى ذروة شو .

واما ( ملاك يأتي الى بابل ) فهي ممتعة من جميع النواحي وهي قطعة من الوهم ولكنها ذات تأثير جاد . فيتلقى الملاك تعليات تقضي عليه بان يعطي الفتاة الجميلة كوروبي إلى اشد الرجال فقراً على وجه الارض ، ولكنها تقع في غرام الملك نبوخذنصر الذي يتخفى في شخصية رجل فقير شحاذ ، ويحساول الملك بذلك ان يدير دولته بطريقة تجعلها دولة رهخاء ومساواة، ولذلك فقد منع

الشحاذين من المدينة . والشخصية المرحة في المسرحية هو الشحاذ اكي الذي يعتبر الشحاذة ديناً اذ انه يرمي الذهب الذي يكسبه في النهر . وفي نهاية المسرحية ، بينها يغادر هو والفتاة المدينة ويخلفانها وراءهما يقول ما يمكننا ان نعتبره عقيدة دورنمات : ( انني احب الارض التي توجد برغم كل شيء ، ارض الشحــاذ ، الفريدة في سعادتها ... الارض التي اخضعتها واخضعها واخضعها ، سكرانك يجالها ، مفرماً بصورها ) . ومن الشخصات التي تـ اوح غير مهمة في المسرحية مع انها شخصية مركزية ، شخصية الملاك الذي يوصل الفتاة الى الارض ، وهي شخصة كوممدية ، اذ يتقمص الملاك شخصة استاذ شارد الذهن يخدعه الملك . ومع ذلك فانه يشبه ملاك ريلكه في تأكيده الايجابي، فهو يخبر الفتاة بان كل ما يظهر من الفوضي هو بجرد اخطاء عابرة في النظام المقدس ، وهو يقضى وقتمه طائراً في انحاء الارض متأملًا في اعاجبها ، ويظهر بين فترة واخرى مليئاً بالحماسة غير قــادر على فهم التفاهات التي يعتبرها البشر عذاباً. وهو يرمز لنظام نيتشه المتمثل في الواقع والتأكيد الايجابي والذي هو وراء الخيروالشر ووراء اندحارية العذاب: ( ان السماء لاتكذب يا طفلتي ، ولكنها لا تستطيع احياناً ان تقرب نفسها لمدارك البشر ) . وحين تقول كوروبي ان افقر شحاذ على وجه الارض لا بد ان يكون شخصاً شقماً مجسها الملاك قائلاً : ( كل مخلوق هو خبر وكل ما هو خير يكون سميداً ، وفي جميع اسفاري بين المخلوقات لم اجد ذرة واحدة من الشقاء ) . وهذا هو من مفاهيم شوايضا . فحين يكف البشر عن الشعوربالتفاهة والتمركز الذاتي ينتهي عذابهم ايضاً .

وابرز ما في هذه المسرحية سعتها ومرحها، وهي تعتبر نتاجاً غير متوقع من مؤلف ( النفق ) . فهنا رجل يضحك ساخراً من قول سارتر بان واقع الحياة هو رعب ، ويكننا ايضا ان نقول ان هذه الروحية هي روحية تشيسترتون ، ومع ذلك فان دورنمات يثبت مرة بعد اخرى انه يملك تماما ( البصيرة الحيفة ) التي امتاز بها أشد الوجوديين تشاؤما .

ونجد هذا واضحا في نتاجين أعتبرهما اوضعواقوى مؤلفاته وهما الروايتان

( الوعد ) و ( لعبة خطرة ) .

ولا تزید (لمبة خطرة ) على ثمانين صفحة ، وهي تروي لنا كنف ان التاجر المتحول الصغير الفرد ترايز ينهار تعبا" في منتصف الطريق ويضطر إلى البقاء ليلة كاملة في قرية صغيرة ويحاول قاض متقاعد ان يسعفه فيعطيه عشاء متازاً ويقدمه لثلاثة شيوخ آخرين هما شانق متقاعد ومحساميان متقاعدان انضاً . وقد اعتاد الشيوخ الاربعة أن يلعبوا لعبة عندما يتناولون طعام العشاء اذ يقيمون محكمة تمثيلية يترأسها القاضي ويقوم الآخران بادوار الاتهام والدفاع عن اى ضنف يقبل بأن يشترك في التمثيلية. واما الشانق فان وجوده هو وجود رمزي لاحداث التأثير وحسب. ويوافسق ترابز على الاشتراك في اللعبة ولكنه يصر على قوله بانه لم برتكب جريمة يمكنه ان يعترف بها ( ويشبه هذا ما نراه لدى كافكا ولكن التشابه سطحي ) . وهكذا يتم احضار العشاء الجيد والخور المعتقة ويمضي الشيوخ في استجوابه ، ويقر بأن رئيسه السابق مـــات بالسكتة القلبية وانه حل محله فيشم الشيوخ رائحة الجريمة . الم يقتـــل ترابز رئيسه جايكاكس ؟ فىقول ترابز: كلا ، ولكنني كنت أود حقاً ان اتخلص منه ، بانے اغوی زوجة جابكاكس وانه حين اكتشے ف جابكاكس ذلك اصب بالسكتـة القلبة. ولكن كنف عرف جـايكاكس بـذلك؟ لقد دبر ترابز من يخب بره بذلك عالماً بان النتيجة ستكون سكتة قلسة . ويغتبط الشيوخ فها هي جريمة قتل كاملة ، ويلقى المدعى العام خطاباً قوياً يصور فيه ترابز مجرماً شرىراً بل اشد المجرمين شروراً في القرن العشرين .ويحمر وجه ترابز وهو يشعر بلذة ونشوة ، ثم ينهض محامي الدفاع ويقول ان الحديث عن الجريمة هراء ، فقد اشار موكله الى ان العمل عمل وليس هو بمجرم ، وانما هو رجل اعتبادي صغير ، طموح ، يحب بيته وهو ليس بشديد الذكاء . وأسوأ خطاياه هي خطيئة خيانته لزوجته ،ولكن هل هنالك تاجر متحول لا يرتكب هذه الخطيئة ؟ الحق ان حياتنا البشرية مرتبكة ومفتعلة ،وعلينا ان نخترع

اخلاقيتنا اثناء العيش. وقد يكون ترابز مسؤولاً مسؤولية غير مباشرة عسن موت جايكاكس ولكن عالمنا هذا يخضع للحظ ولا 'يحسب فيه حساب للسبب والنتيجة. وليس ترابز بالمجرم الشرير الخطير. انه مثلنا ، لديه فضائل صغيرة وشرور تافهة وليس فيه شيء من الاوصاف الرومانتيكية التي وصفها المدعي العام.

ولكن هذا الخطاب يغضب ترابز فيصرخ: (هذا ليس صحيحاً. فانا مجرم شرير خطير واطالب بمقوب الاعدام). وهكذا يحكم عليه القاضي بالاعدام وينفرط عقد الجماعة وهم يتضاحكون. ويذهب ترابز الى غرفته ويشنق نفسه ، وحين يجده القاضي مشنوقاً يصرخ: (ألفرد! لقد أفسدت علينا افضل أمسية حصلنا عليها حتى الآن).

فالمعنى واضح هنا. ان ترابز يعيش نفس الحياة التافهة اللاهادفة التي يعيشها كل واحد منا. وفجأة يرى نفسه مجرماً من نوع السوبرمان ، فوق البشر ، وليس رجلاً يتحكم الحظ في حياته ، انه يرى نفسه خطوة خطوة بكل ثقة . وهرو يفضل هذه الرؤيا الجديدة لنفسه لأنها تحرره من التفاهة ، فهو كالمجنون الذي يعتقد بانه المسيح ، واذا كان الاعتقاد بذلك يتطلب تنفيذ عقوبة الاعدام فيب بنفسه فانه يفضل ان يموت .

ولكن نهاية الكتاب تلوح لي نهاية خاطئة ، فهي تلوح نتيجة مفتعلسة بعكس بقية اجزاء القصة التي تلوح واقعية . وقد كان الاولى بالمؤلف ان يجعل ترابز يطالب الشانق العجوز بأن ينفذ فيه حكم الاعدام فيرفض الآخرون طبعاً لان ذلك سيفسد اللعبة وينذهب ترابز الى فراشه شاعراً بشعور عميق مسن الاستياء ، فليست هنالك عدالة في العالم . وكانت مثل هذه النهاية ستجعل فكرة دورنهات تلوح واضحة بدون اللجوء الى الافتعال .

ولا يمكننا ان نقول هذا عن ( الوعد ) . ونرى فيها ان ميتاي هو ضابط شرطة في سويسرة وهو مشهور بدقته ولكن الناس لايميلون اليه . وهو يحصل على وظيفة في الخارج ، الا انه قبل ان يذهب تقع حادثة قتل اذ تذهب فتاة

صغيرة ضحية قاتل جنسي فيعد أهل الطفلة – غريتلي موزر – بالانتقام لموتها ويتجه الشك الى بائع عجوز ويضايقه رجال الشرطة حتى يعترف ثم ينتحر في زنزانته .ولكن ميتاي يقتنع بان البائع ليس القاتل الحقيقي فيمضي في التحقيق بنفسه ولا يحب زملاؤه هذا التدخل منه طبعاً وتغلق القضية ،ويكون على ميتاي ان يسافر لاستلام وظيفته الجديدة . ولكنه يقرر ألا يذهب ويفضل البقاء والاستمرار في التحقيق كمواطن اعتبادي .

ويكتشف بعض الادلة التي تشير الى ان القاتل هو رجل ضخم يقود سيارة امريكية تحمل علامة احدى المقاطعات السويسرية (وهذه العلامة هي عنزة ذات قرون طويلة) ، وتصبح القضية شغل ميتاي الشاغل ويشتري كراجا قرب الطريق العام ويقنع بغيا ً بان تقوم له بشؤون المنزل. والبغي طفلة صغيرة تشبه غريتلي موزر وتشبه كذلك طفلتين اخريين قتلتا في الآونة الاخيرة أيضا ولا تعرف البغي طبعا ً بان ميتاي يستخدم طفلتها طعما ً لاقتناص القاتل الجنسى.

وأخيراً يتصل ميتاي بالشرطة وهو في حالة من الحاسة ، اذ ترى الطفلة آن ماري ، غريبا يعطيها قطعة من الحلوى ويقتنع ميتاي بان هذا الغريب هو القاتل وكل ما على رجال الشرطة ان يفعلوه هو ان يكمنوا في انتظار حدوث المحاولة . وهم يفعلون ذلك بينا تنتظر الطفلة في الغابة بدون ان تعرف عم يدور الأمر . ولكن القاتل لا يحضر ، وتستمر البغي في العمل لميتاي، وتزيد صلافتها وتكبر طفلتها آن ماري وتصبح بغيا " بدورها ، وميتاي ما يزال ينتظر القاتل في كراجه ، ويصبح سكيراً ميثوسا " منه .

واخيراً يعثر ضابط الشرطة الذي يحدّث دورنهات بالقصة على خاتمة لها ، اذ تعترف سيدة عجوز وهي تموت في المستشفى بانها تعرف القاتل ، فقد دكان صبيا " اصغر منها عمراً بسنوات عديدة ، وبيناكان في طريقه الى قتل الضحية الرابعة ، آن مارى ، صدمته سارة وقتلته .

فهذه هي مشكلة خاتمة ووسيلة . لقد كان ميتاي على حق ،ولو لم يحـــدث

الحادث للقاتل فانه كان سيقع في قبضة الشرطة في الغسابة ، ويشير ضابط الشرطة الى ان ميتاي هو من ( النوع النابغ ) وقد تصور شيئاً فتابعه حتى النهاية . ولو ان هوليود مثلت هذا الفلم فانها كانت ستجعل القاتل يفع في قبضة الشرطة بينها هو يحاول مهاجمة الفتاة ويفترض آنذاك ان انتصار ميتاي قسد برر الوسية – استخدامه لآن ماري كطعم لاقتناص القاتل .

ولكن الخاتمة التي يعطيها دورنمات تترك المشكلة عارية . وهي تكشف أيضاً عن مظهر عميق نموذجي من مظاهر السيكولوجية البشرية . فنحن ميالون الى قبول الخاتمة باعتبارها معنى القصة . وقد تكون حياتنا مضطربة ناقصة عديمة الممنى الا اننا نرفض قبول ذلك ونفضل ان نرى الافلام او نقرأ الكتب التي تعطينا (وهماً) للمعنى بواسطة الخاتمة الدقيقة المرتبة . ولهذا السبب فاننا نعجب بالفنانين الذين يموتون في سن الشباب، من كيتس الى جيمس دين لان موتهم يعطي انطباعاً عن حياة منظمة مرتبة كالخاتمة السعيدة في الرواية الرومانتيكية .

و (الوعد) كفيرها من مؤلفات دورنات هي مطالبة بمواجهة فوضى حياتنا واضطرابها وهجوم على التبسيط و (الخداع الذاتي). وهو يكتب عن نفس المواضيع التي يتناولها سارتر وكامو، ولكنه يكتب عن هنه الاموو غريزياً بدون هيكل ذهني رفيع. وقد حللت في كتبابي (عصر الاندحار) مؤلفات سارتر وكامو وعلقت على نفاذ بصيرتيها وتقديرهما الصائب لفوضى حياتنا وقلت ان تشاؤميتها مكتئبة مضجرة. ويلوح لي ان دورغات قد اكتشف الطريق للخروج من المأزق الذي وقع فيه سارتر وكامو. فهو يستخدم التحليل الوجودي التقليدي ومفاهيم الوجود غير الحقيقي والخداع الذاتي لدى البشر، ولكنه يفعل ذلك بتفاؤلية شو الغريزية الصوفية. واذا استمركما بسدأ فانه سيصبح أحد اعاظم القرن العشرين.

# فهرس

| صفحة                       |                                                                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥                          | تقديم                                                                                     |
| ٨                          | المدخل : الأدب في ازمة                                                                    |
| Y 0.                       | الفصل الاول : مهاجمة المقولية                                                             |
| TY                         | ۱ ه.ب. لافكرافت                                                                           |
| 40                         | ۲ و .ب. ييتس                                                                              |
| ٤٤                         | ۳ — أوسكار وايلد                                                                          |
| ٤٧                         | £ أوغست سترندبرغ                                                                          |
| ٥٥                         | <ul><li>ه – استنتاجات</li></ul>                                                           |
|                            |                                                                                           |
| ٥٧                         | الفصل الثاني : مضامين الواقعية                                                            |
| ٥٧<br>٥٩                   | الفصل الثاني : مضامين الواقعية<br>١ – أميل زولا                                           |
|                            | •                                                                                         |
| ٥٩                         | ١ – أميل زولا                                                                             |
| 09<br>77                   | ۱ — أميل زولاً<br>۲ — ناثانيل ويست                                                        |
| 01<br>17<br>17             | ۱ — أميل زولا<br>۲ — ناثانيل ويست<br>۳ — وليم فوكنر                                       |
| 09<br>77<br>77<br>79       | ۱ – أميل زولا<br>۲ – ناثانيل ويست<br>۳ – وليم فوكنر<br>٤ – القبول والرفض                  |
| 09<br>77<br>77<br>79<br>74 | ۱ – أميل زولا<br>۲ – ناثانيل ويست<br>۳ – وليم فوكنر<br>٤ – القبول والرفض<br>۵ – ايفلين وو |

| 90    | أولاً : روب غريبه وهمنغواي                     |
|-------|------------------------------------------------|
| 1     | ثانياً : ناتالي ساروت                          |
| 1.0   | الفصل الثالث: مضامين التشاؤمية التامة          |
| 1 • 4 | ۱ — ليونيد اندرييف                             |
| 111   | ۲ – صاموئیل بیکت                               |
| 177   | ۳ استنتاجات                                    |
| 121   | الفصل الرابع رؤيا العلم                        |
| 188   | ۱ – ه.ج ويلز                                   |
| ۱۳۸   | ٣ — تطور العلم                                 |
| 127   | ٣ — الطوباثيات وأضدادها                        |
| 110   | ٤ – ه.ج. ويلز مرة اخرى                         |
| 154   | ه ـــ زامياتين                                 |
| 10+   | ٣ — الرواية العلمية والاوبرا الفضائية          |
| 101   | ٧ — لافكرافت مرة ثانية                         |
| 101   | <ul><li>٨ ( قبل الفجر ) لبيل</li></ul>         |
| 107   | ٩ — القصص العامي العام                         |
| 177   | ١٠ - استنتاجات                                 |
| 177   | الفصل الخامس : قوة الظلام                      |
| 177   | ١ — ي . ت. أ . هوفمن                           |
| 140   | ۲ – غوغول                                      |
| ۱۷۸   | ٣ – الاشباح وفوق الطبيعي                       |
| 14.   | اولاً : بلاكوود                                |
| 141   | ثانياً: اكوتاكوا                               |
| ۱۸۳   | <ul><li>٤ شيريدان لوفانو و م.ر. جيمس</li></ul> |
| 781   | ه – ج.ر.ر. تولكين                              |
|       |                                                |

.

| ۱۸۹          | ٦ — الرواية القوطية                         |
|--------------|---------------------------------------------|
| 197          | ٧ ( أيام سدوم المائة والعشيرون ) لدوساد     |
| 197          | ۸ — استنتاجات                               |
| 197          | الفصل السادس: الجنس والتخيل                 |
| 7.0          | ۱ — موباسان                                 |
| 717          | ۲ - فیده کند                                |
| 77.          | ٣ – ( سانين ) لأرتسيباشيف                   |
| TTi          | ٤ - د.ه.لورنس                               |
| 747          | <ul><li>ه – استنتاجات</li></ul>             |
| 740          | الفصل السابع: الحاجة الى الاستقطاب          |
| ۲ <b>୯</b> Ύ | ١ – الحيال والنشوء الفني                    |
| 717          | ۲ — الوهم والواقع                           |
| ۲0٠          | ۳ — الخلاصة                                 |
| Y 0 Y        | ٤ الحاجة الى نقد وجودي                      |
| 274          | الفصل الثامن : النقد الادبي والنقد الوجودي  |
| 270          | ١ – النقد الوجودي ونتاج ألدوس هكسلي         |
| ۲۷٦          | ۲ – کازانتزاکیس                             |
| **           | ٣ – فردريك دورنهات : وريث التقاليد الوجودية |
|              |                                             |

من منشور ات دار الأداب هنري باربوس ترجمة جورج طرابيشي الموت حباً ببار دوشين الموت السعمد البيركامو ترجمة عايدة مطرجي ادريس ارىك سىغال قصة حب فارس مدينة القنطرة د. عبد السلام العجيلي أولاد حارتنا ط ٢ نجيب محفوظ هما الى الثورة جیری روبین ترجمة ريمون نشاطي الثورة الجنسية جورج بالوشي هورفات ترجمة د . سامية اسعد النشاط الجنسي وصراع الطبقات رايموت رايش

ترجمة محمدعيتاني

مؤلفاتكولن ولسون من منشورات دار الآداب

ضياع في سوهو
 ترجمة يوسف شرورو وعمر يمق
 الشك

ترجمة يوسف شرورو وعمر يمق • أصول الدافع الجنسي

ترجمة يوسف شرورو وسمير كتاب
اللامنتمي
ترجمة انيس زكي حسن

ما بعد اللامنتمي
 ترجمة يوسف شرورو وسمير كتاب
 القفص الزجاجي

ترجمة سامي خشبة طقوس في الظلام ترجمة فاروق محمد بوسف

مقوط الحضارة
 ترجمة انيس زكي حسن
 رحة نحو البداية

رحة عو البداية
 توجمة سامي خشية

## 

يتناول المفكر الانكليزي المشهور كولن ويلسون في هـذا الكتاب دراسة مختلف التيارات الادبية المعاصرة والاتجاهات الروائية الحديثة مـع ممثليها المشهورين ، ويبين تأثر كل منهم بسابقيه من الادباء في دراسات مقارنة عميقة تشهد بأن المؤلف الى جانب كونه فيلسوفا كبيراً وروائياً بارعاً ، باحث عـلى جانب كبير من الاطلاع والاستقصاء .

وسيجد القارى، في هذا الكتاب الفريد ابحاثاً ممتعة عن النزعات الادبية الواقعية والتشاؤمية والقصص العلمية والجنسية وسواها ، وعن كبار الروائيين امثال فوكنر وسارتر وويلز وبيكيت وغوغول ولورنس وكازانتزاكي وسواهم .

كتاب يكمل ثقافة المثقف العربي ويعمقها ويستقطب مختلف التمارات الفكرية المعاصرة .

# على مولا